

| اسم الأب: الأربال المسلم الأب: المسلم الأب: المسلم الأب: المسلم الحد: المسلم الحد المسلم المسلم الحد المسلم المسلم المسلم الحد المسلم المسل      | بد تعدیل بیانات               | ديد □ تمد    | دادیا۔ □ تجا                  | 181 هـ 🏻 🗝                              | التاريخ / / ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| الاسم الأول: مدة الاشتراك: مادة الاشتراك: العالم الأول: الريال الديال الديال الديال الديال الديال الديال الديال الديال الديال العالم الأول: ما العالم العائلة: ما العائلة: ما العائلة: ما العائلة: ما العائلة: ما العائلة: ( ) العائلة: ( ) العائلة: ( ) العائلة: ( ) العائمة: ( ) ال |                               | بلة (الحكمة  | ة اشتراك م                    | تسيمة                                   |               |
| اسم الاب: اسم الحد: اسم العائلة: اسم العائلة: العدد الأول: العدد الأول: العدد الأول: العدد الأول: العندان البريدي: العندان البريدي: العندان البريدي: المعائلة: المعائلة: المعائلة: المعائلة: العائلة: المعائلة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نوع الاشتراك في الدول العربية | :            | مدة الاشتراك                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | الاسم الأول:  |
| السم العائلة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵ مجلد ۱۱۰ ریال               |              |                               |                                         | اسم الأب:     |
| عدد النسخ: حوالة رقم: ( ) العنوان البريدي: مسبك رقه: ( ) العمر: ( ) مسبك رقه: ( ) مسبك رقه: ( ) العمر: ( ) المعلقة:       |                               | ************ |                               |                                         | اسم العائلة:  |
| العنوان البريدي:  العنوان البريدي:  ص.ب:( ) الومـز: ( )  المدينة:( ) المنطقة: ( ) الدولة: ( )  الهاتف: منزل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                             |              |                               |                                         |               |
| المدينة: ( ) المنطقة: ( ) الدولة: ( ) الدولة: ( ) المنطقة: ( ) الدولة: ( ) المنطقة: ( ) الدولة: ( ) الدولة: ( ) المنطقة: ( ) الدولة: ( ) المنطقة: ( ) المنطقة: ( ) المنطقة: ( ) الدولة: ( |                               | **           |                               |                                         |               |
| الهاتف: منزل: عمل: فاكس: منزل: فاكس: فاكس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | ( ):         | الومسز                        |                                         | -             |
| 1 5 1 1 1 1 1 5 Ben 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | ( )          | المتعلقة                      |                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | سنك العنوان  | ر يونين<br>ريد نيات الماريدوي | لمحلة: تالبًا                           | ط بقة ابصال ا |
| اســـم الحــي: ( ) ) اســـم المارع: ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م الحي: ( )<br>م الشارع: ( )  | l            |                               | ,                                       |               |
| حسابات المستلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              | المستلم                       |                                         | حسابات        |
| <u>الموقات،</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****************              | *********    |                               | *****************                       | ملموظات،      |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome                          |              |                               | ********                                |               |
| Name: Street No.: City: Zipcode: Country: Tel: Fax:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Street No.:                   |              |                               | Fave                                    |               |

(أَلْمَوُتِمِنُ لُلْتُورُيِعِ: ص.ب: ٦٩٧٥٦ ـ الرياض: ١١٥٥٧ السعودية ـ هائف: ٤٦٤٦٦٨٨ فاكس: ٢٦٤٢٩١٩ المؤقمن الحوالات شركة الراجحي فرع شارع الطباب ـ حساب رقم ١١٦٦/ ٢ ـ باسم مؤسسة العؤقمن بكتك الحصول على الأعلاد الأركى ـ قيمة العدد ٢٠٠ ريال متفسئة أجور البريد

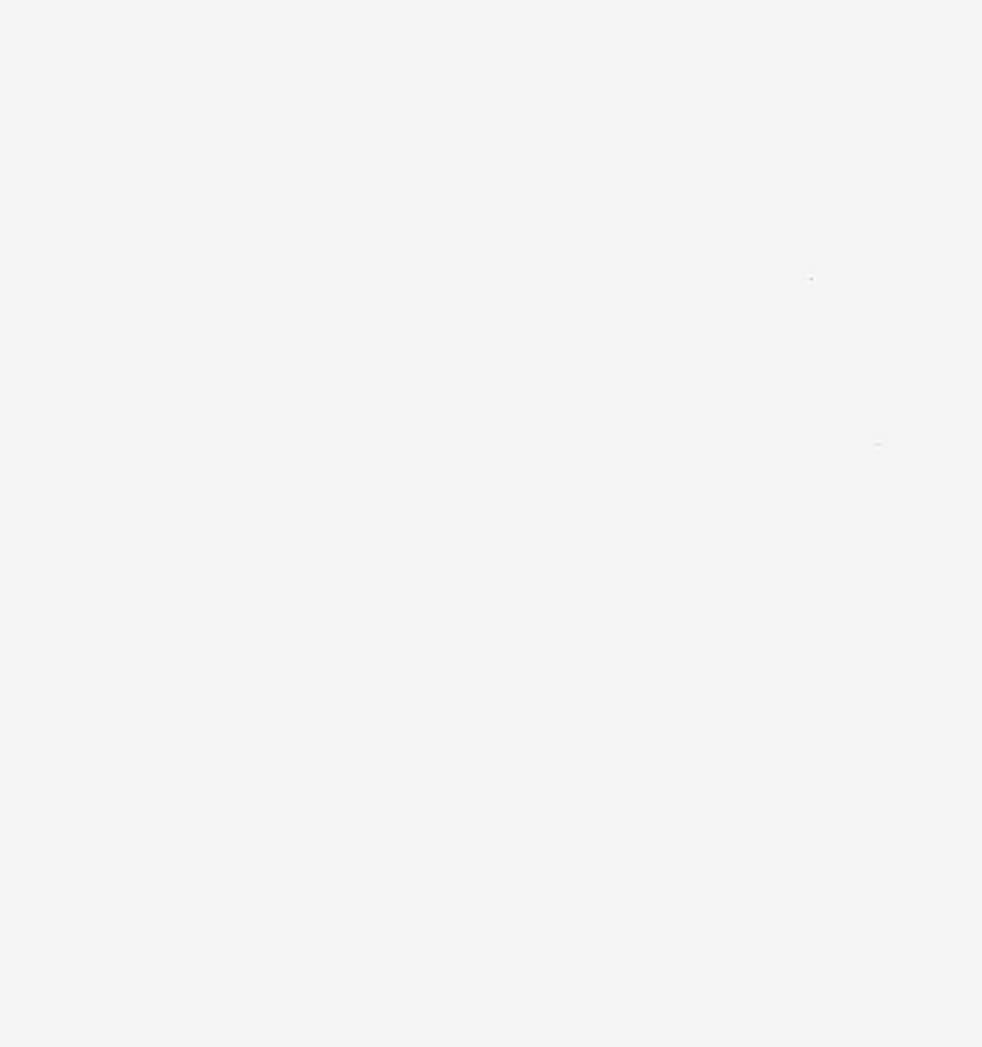

آزشیو نشریا، کتابخانه تخصص داران

## بست والله الرهمان التحييم



المحكمت مجتلة علمية شرعيت تصدر كأرتبت أشهر مجتلة علمية شرعيت والدراسات الابت لأمية تعتنى بالبخوث والدراسات الابت لأمية وتحيقيق المخطوطات

محلة حلمة شريحية تصدركل فريعة فشمرتعني ببحوث وولدرادسات ويدسومية وتحتيق والخطوفات رئيس ولتحرير: وليدين أحمد الحسين أبوي برايد الزيري مرير ولتحرير: المهندس أيولترب يحبر العزيز البغدلوى

بريطانيا - ليدر:

P.O.BOX: HP 70 Tel: 741829

**LEEDS** LS6 IXN,

U.K

الكويت ١,٧٥٠ دينار كويتي ريال سعودي السعودية الأردن ۱,۷۵۰ دينار أردني درهم إماراتي الإمارات أمريكيا ٦ دولار أمريكي دولار کندی کندا ۷ 

البشيخ للدكتور عمر بورسيسيما فالعدشقر ٢٠ وليت يخ ميروادمن موروان ال يُسِين لجنة البحث العلمي بجمعية إصيا والتراشأ بوسلامي الكويتيية البشيخ ولركتورناصرين حيراليته المعفاري شياذي جامعة المعام محدين بسعود الإسلامية \_ القصيم \_ خسم المعا يخ الدكتورك عديد ورد النداخمت حة الملك سعود ركلية التربيّ يقسم لمداسات ليسلامية في الرياعن البشيخ مشحوريهميسن آل سلمسان 

#### الموزعوي المعتمدوق للمجلة

| V0011 _ =: AAFF3F3                        | ۱ ــ السعودية ــ الرياض ــ المؤ<br>ص.ب: ٦٩٧٨٦ ــ الرياض    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                           | ٣ ـ الإمارات العربية المتحدة                               |
| 171                                       | ض.ب: ٤٤٦ : ٢٨٧                                             |
| 9747 SHORE ROAD, #F4                      | ٤ - أمريكا - نيويورك                                       |
| BROOKL, YN, NEWYORK 11209                 |                                                            |
| TEL. 718 - 748 - 8755                     |                                                            |
| 2268 DUNDAS ST.W.                         | هدكنداء توزنتو                                             |
| P.O.BOX 59009                             |                                                            |
| TORONTO,ONT.M 6R 3B5 - TEL : (            | 416)242-9464                                               |
| P.O: BOX: HP 70 TEL: 741829               | ٢-بريطانيا - ليدز                                          |
| LEEDS<br>LS 6 IXN U.K                     |                                                            |
| O. A. | <u> </u>                                                   |
| C.E.R.I.S.I                               |                                                            |
| UNIVERSITE ISLAMIQUE DE FRANC             | CE                                                         |
| 22 FRANCOIS BONVIN                        |                                                            |
| 75015 PARIS                               |                                                            |
| TEL: 43061446 FAX: 43060008               |                                                            |
|                                           |                                                            |
| مقابل جوهرة القناس - دار النفائس<br>معمد  | ۸ ـ الأردن ـ عمان : العبدلي ـ .<br>ص : ب: ۲۱۱۵۱۱ ، ت : ۹٤٠ |
| 111                                       | -                                                          |
|                                           | ٩ - لبنان - بيروت: كورنيش ال                               |

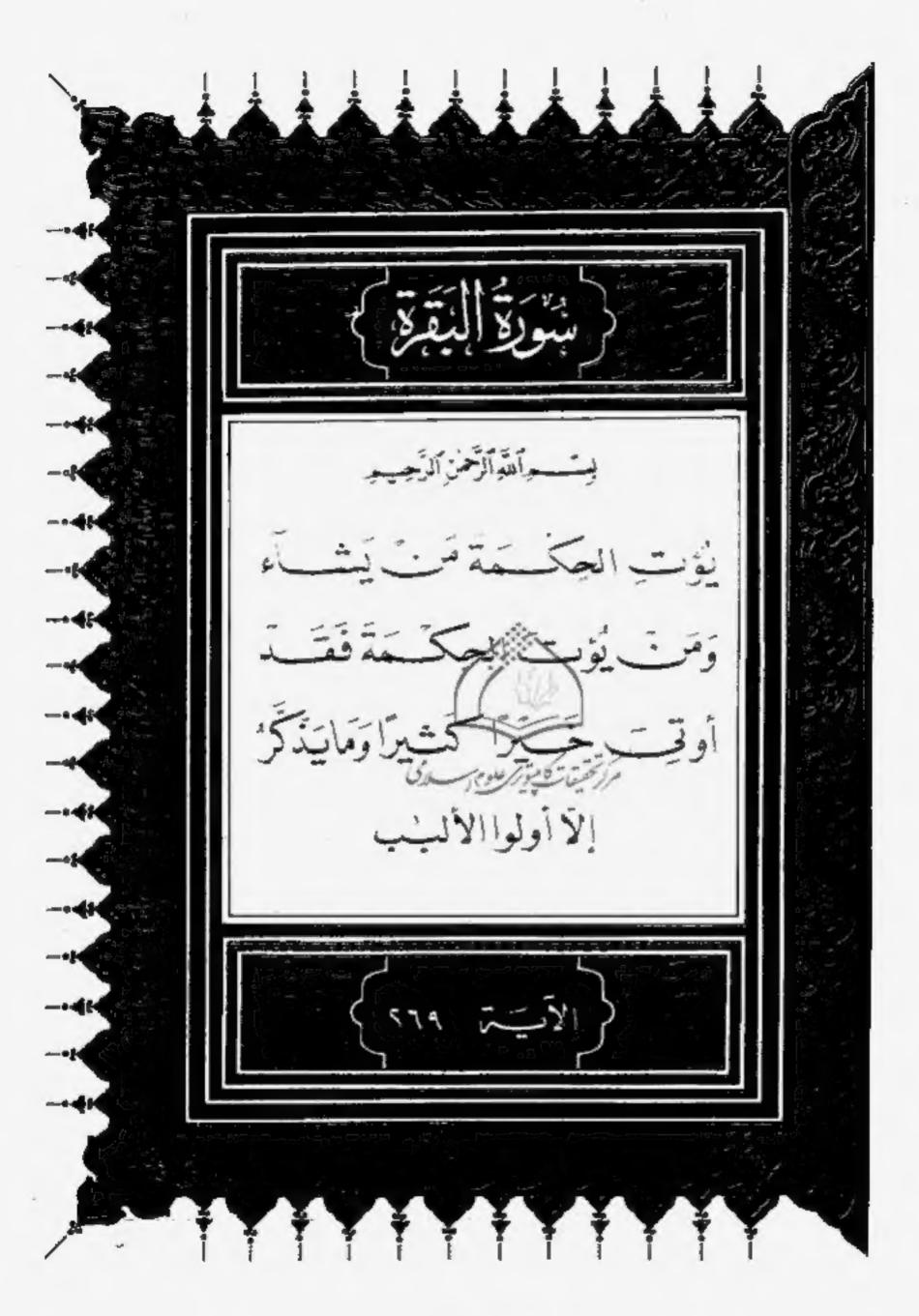

#### منجع المجلة ولأهدارها

- ◄ تبصير المسلمين بدينهم الحق ، وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة ، وفهمها على أصول أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ، رضوان الله عليهم أجمعين .
- ◄ نشر المقالات والبحوث الشرعية التي من شأنها إنضاج فهم المنهج الشرعي وحسر الخلاف والفرقة المذمومة بين الأمة الإسلامية وصولاً إلى الائتلاف والأخوة المحمودة .
- ٣ تحذير المسلمين من الانجيرافات الشركية والبدعية ، وتحذيرهم من المعاصي لما تورثه عذه الطنوب من المصائب والضمف والتفرق.
- ◄ تحرص المجلة على تشر البحثوث والمقالات العلمية والشرعية والمخطوطات المحققة ، التي لم يسبق نشرها في كتاب أو مخلة.
- تعتذر المجلة عن نشر البحوث والمقالات التي لا تتفق مع توجه المجلة وسياستها كالبحوث والمقالات السياسية أو الحزبية أو غير ذلك .
- ◄ المجلة لا تمثل حزباً معيناً أو طائفة معينة ، بل هي منبر لجميع المسلمين المخلصين .

- المحلة من خلال بحوثها على تقديم حلول إسلامية عدملية للمشكلات الفقهية المعاصرة ، وتسعى نحو حياة إسلامية راشدة على منهاج النبوة .
- ◄ المقالات والبحوث التي تنشر في المجلة تعبر عن رأي كاتبيها ،
   ولا يلزم أن تكون معبرة عن رأي القائمين عليها .
- ٩ لا يجوز الأصحاب البحوث التي تنشر في مجدة الحكمة أن يعبدوا تشرها في مؤلف أو مجلة أخرى إلا بعد مضي سئة أشهر على نشرها في مجلة أخكمة .

#### إلى ولياحثين ولأوف ص

توجه المجلة عناية الباحثين السذين يودون الاسهام في مجلتنا إلى ما يأتي:

- أ- أن تكون البحوث متسمة بالعمق والأصالة بحيث يصيف كل بحث جديداً إلى المعرفة .
- ب ـ أن تكون البخوث موثقة من الماحية العلمية بالمصادر والمراجع .
  - جداً أن تكون مشبقة مقسمة وفق أصول البحث العلمي .
  - د ـ أن تكون مكتوية على الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء.
    - هـ ... أن تكون مكتوابة على وجه واحد من الورق .
- ر ـ أصول البحوث المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها تشرت أم لم تنشر .



### الفهرسس

| الافتتاحية: بقلم هيئة التحرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة عند شيخ الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عداد: مدير التحرير : أبو بكر البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أحكام الزكاة في الظاهر والباطن من الأموال ومشمولات كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منهماً في العصر الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بقلم: د. محمد سليمان الأشقر ١٩٠٠ محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لنشرق إلى أحكاء المعوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بقنم: الشيخ عبدالرحمن عدالخالق ٢٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لاحتجاج بكثرة الاستعمال في اللغة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بقلم: د. جاید زیدان مخلف ۱۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأحرف السيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بقلم: الشيخ صفرة الشوادني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جمع وتعليق: بشير جواد القيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أسانيد آية الرجم «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جمع ودراسة الشيخ: حمد بن إبراهيم العثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأوهام الواقعة في أسماء العلماء والأعلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أعداد: مصطفی بن قحطان الحبیب۳۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاحتجاج بالإسناد المعنعن وصحة شرط مسلم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عبدالله بن سعيد اليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأجوية العقلية لأشرفية الشريعة المحمدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بقلم العلامة الشيخ : نعمان خير الدين بن محمود الألوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حققها: إياد بن عبداللطيف القيسي ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رسائل الماجستير والدكتوراء في الموضوعات الإسلامية التي قدمت في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجامعات التركية في الفترة ١٩٨٧م ـ ١٩٩٢م ـ الجزء الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إعداد: مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية ٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجديد في عالم الكتب الكتب الكتب المسام الكتب الكتب الكتب المسام الكتب |



#### بين العلماء والعوام

**%**Gr

لا شك أن من أهم مقومات صلاح هذه الأمة بل أهمها على الإطلاق هو صلاح علمائها ، وأن فسادها بفسادهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ق و حود د حد حد عمر أمني أثنة مصبر ٤. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابر ماجة عن ثوبان على شرط مسلم ، وهو في الصحيح للألباني برقم (٦٨٣).

إن هذا الارتباط ارتباط فطري مباشر ؛ لأن حاجة الفرد والأمة إلى العلم والمعرفة كحاجتها إلى الطعام والشراب مع فارق أن الأخير معروف مدرك يتفاصيله من قبل عوام الناس بخلاف العلم الذي لا يصل إليه العوام مع سجاجتهم إليه إلا عن طريق الحواص ، وهم العلماء ومن قعد مقعدهم .

ومع إن العوام لا يدركون كثيرا من مداخل ومخارج الأحكام الشرعية وتفصيلاتها ، فإنهم على كل حال هم مادة الإسلام: ففيهم تبذل الدعوة والنصيحة والبيان ، فيخرج منهم العلماء والدعاة ، وفيهم تقدر المصالح والمفاسد ، وبهم يعرف العرف ، وبهم يقاتل أعداء الله ، فهم قوة الإسلام وشوكته. وبالتالي فإن مراعاة العوام في كثير من الأحكام أمر شرعي متحتم، لا يصلح فيها قصر النظر على مجرد المفردات والجزئيات العلمية المعروفة .

وإن التفاعل الصحيح بين العلماء والعوام يعد الخطوة الأولى الصحيحة لبناء المجتمع الإسلامي المنشود.

7/6

ويمكن تصنيف العلماء من جهة اعتبار العوام لهم إلى ثلاثة أصناف:

الأول: هو عالم على وجه الحقيبقة وهو كذلك عند العوام ، أو عند جمع معتبر من العوام.

الثاني: هو غير عالم على وحه الحقيقة ، ولكنه عالم عند العوام، أو عند جمع معتبر من العوام .

الثالث: هو عالم على وجه الحقيقة ، ولكنه غير معتبر عند العوام ، أو عند جمع معتبر منهم.

ولا شك أن هذه الأصناف الثلاثة موجودة جميعا في واقعنا المعاصر بدرجات متفاوته ، وأحسب أن أخطرها وأدقها هو الصنف الثاني الذي حذر منه النبي ﷺ ، وخاف على أمته منه.

وإزاء مثل هذا الواقع المفروض على الأمة بأسباب مختلفة سواء كانت سياسية أو تاريخية أو مرسومة من قبل أعداء الدين أو غيسر ذلك ، فإنه لا بد من وجود تفاعل إيجابي بين الأمة وأصناف العلماء .

أما الصنف الأول: فإنهم خيار الأمة وصفوتها وصمام الأمان فيها، على قلتهم ، ولا شك أن مهمتهم في نصح الأمة وتوجيبهها عظيمة وشاقة . وهنا لابد من استذكار بعض أوجه التفاعل الإيجابي بينهم وبين الأمة:

الدعوة والبيان والإرشاد هي أعظم المهمات على الإطلاق ، إذ هي سبب إرسال الرسل ، والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصر ، ولكن من المناسب هنا أن نذكر منها ما يبين دقة هذه المهمة ، وهو ما رواه مسلم عن أبي رفاعة قال: قانتهيت الى النبي و وهو يخطب ، قال: فقلت: يا رسول الله ، رجل غريب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه ، قال فأنس عني رسور لله و ترك حصنه حتى دينه ، قال فأنس عني رسور لله و ترك حصنه حتى منهي إلى فأتي كرسي حسنت قوائمه حديد ، قال: فقعد عبيه رسول لله وجعل يعمني تد عده لله ، نه فقعد عبيه رسول لله وجعل يعمني تد عده لله ، نه أني خصته فأتم آحره ، وواه مسلم والنسائي وأحمد .

**%**G.

- ٢- التفاعل مع القضايا الراهنة وبيانها وتفصيلها ورد الشبهات فيها يناسب الحال والمصلحة الراجحة ، مع وجنوب إظهار القوة والحزم والوضوح في محصلة التوجيه اللازم للأمة وهذه مهمة عظيمة لا يمكن إغفالها أو تأخيرها عن وقت الحاجة إليها ، إذ التقصير في ذلك سبب خطير في ظهور الصنف الثاني من العلماء.
- ٣- نصبح من ولي أمر المسلمين في بلاد المسلمين فيما يجب عليهم من الأحكام الشرعية ، مع اعتبار الموازنة الشرعية في احتمال المفسدة ، الأدنى لتفويت المفسدة الأعظم.

وفي الجهة المقابلة يجب على الأمة طاعة هؤلاء العلماء لا سيما فيما يتعلق بالمصالح العامة ، وإن ظن البعض خطأ التوجيه أو الفتوى قلا بد من الصبر على ذلك ، فإن المصالح العامة لا يمكن أن يبت فيها ويصدرها شرعا إلا هؤلاء العلماء المعتبرون

🏪 شرعا وعرفا .

كما إن مخالفتهم في ذلك بدون بديل شرعي معتبر يعد فتنة وفسادا.

أما الصنف الثاني من العلماء: فإنهم وإن سموا «علماء» عند العوام ، فإن الشارع أشار إليهم باسم «الأثمة والرؤس»، وإنما عددناهم الحلماء للبيان ورفع اللبس كما في حديث. (أول من تسعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد).

إن السبب الأول لظهمور هذا الصنف ؛ هو فقه أو قلة العلماء زمانا أو مكانا . فعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله وينظي يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤسا جهالاً، فسئلوا فافتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا ). البخاري ومسلم .

والسبب الثاني ؛ هو ظهور مسائل الفتن والشبهة حيث يجد هؤلاء مكانا لهم بين العوام بما يوجب التحذير منهم كما وصى رسول الله على . فعن عائشة قالت تلا رسول الله على ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرمتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولن آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب .

قالت: قال رسول الله ﷺ: (إذا رأيتم الذين يتبعــون مــا

تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) . رواه البخاري ومسلم .

وعلى هذا كان السلف ينبهون على التحري عن منهج من يتكلم بالعلم ، كما قال محمد بن سيرين. « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» . رواه مسلم بسنده الى محمد.

وهنا لابد من الإشارة إلى خطورة هذا الصنف تكمن أيضا بأنهم يملكون قدرا من العلم بما يعينهم على بث فلسادهم هذا بإيجاد حظوة عند بعض الناس. قال شيخ الإسلام (المجموع: ٥ ٩ ): ١ أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم ، ونصف متفقه ، ونصف متطبب، ونصف نحوي: هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد المنان ». أ.ه. .

فلا يبعد أن يكون من هؤلا كثير ممن يتكلم بالعلم ، فعن يحيى بن يعمر قال وكان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت آنا وحميد بن الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي عَلَيْة فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ، فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد ، فاكتتفته أنا وصاحبي ، أحدنا عن يمينه ، والآخر عن شماله ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبدالرحمن ، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم ، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف ، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء ، وأنهم براء مني ، والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم نهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يتومن بالقدر». رواه مسلم والأربعة .

فهؤلاء لابد من رد شبههم ردا تقصيليا، ولا يناسب في هذا المقام إهمالهم والتكرم عن الرد عليهم، فإن لكل مقام مقال، وإن الإهمال يعظم في شبهتهم إن كان لهم أتباع معتبرون .

كسما قسال تعسالى : ﴿ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأخسن تفسيسرا ﴾ ، وكسما فعمل ابن عباس مع الخوارج حين حاججهم، ورد شبههم، فرجع كثير منهم إلى الحق ، وكما فعل أثمة الإسلام على مر القرون برد شبه الفرق الصالة.

ولكن لابد هذ من اتباع احكمة في الرد عبيهم ، والنظر الى المصلحة الراجحة. فقد تكون المصلحة بجرد الرد والبيان إن كانوا ممن يسمع وليس فيهم تعصب ، أو بالأمر والزجر ونوع من العقاب إن أظهروا التعصب، وكان للآمر شوكة عليهم . وقد تكون المداراة واجبة إن كانوا متعصبين وأصحاب شوكة ، كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل من أن أهل خراسان لم يكونوا يقوون بالجهمية ، كما نقله شيخ الإسلام في المجموع (٢١٠/٢٨) في كلامه على الهجر.

وقد يعد من هذا الصنف نوع آخر من العلماء، وهم علماء ليس لهم مقاصد فاسدة، ولكنهم وضعوا في مرتبة العلماء المتبعين ضمن ظروف تقليدية رسمية أو ظروف خاصة، فهؤلاء ينبغي مراعاتهم والتفاعل معهم فيما عندهم من الخير ، كما لابد من نصحهم بما يكون أصلح لهم.

أما بالنسبة للصنف الشالث من العلماء: وهم مَنْ هُمْ علماء أو طلبة علم على وجه الحقيقة ، ولكن ليسوا معتبرين عند العوام لأسباب مختلفة: منها أنهم معروفون، ولكن لم يصلوا بعد درجة القبول عند العوام. ومنها أنهم غير معروفين ؛ بسبب غربة أو هجرة ، أو مسلك علم غير تقليدي أو ظروف خاصة لا سيما في وقتنا الحاضر، فهؤلاء خير سند وعون لعلماء الأمة، كما يؤمل فيهم أن يكون منهم علماء الأمة بعد حين.

وإن أعظم مهمة يقوم بها هؤلاء هي مهمة الدعوة والبيان الشرعي ، الإسهام في البحث العلمي للمسائل الراهنة، ورد شبه أهل البدع والضلالات. إنهم في الحقيقة بمثابة الظل لعلماء الأمة.

وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة هي أن هؤلاء العلماء قد يكون فيهم من هو أعسم في الحقيقة من العلماء المعروفين من الصنف الأول ، ولكن هذا لا يسرر لهم البتة التصدي للفتاوى الخاصة بالمصالح العامة للأمة ، لما في ذلك من الفتنة المترتبة عند الاختلاف ، بل يكون من الواجب عليهم إعانة علماء الصنف الأول ؛ لاتخاذ الفتوى الصائبة ، فإن لم تكن الفتوى كذلك فإن دورهم يكون في الإسهام الفاعل في كبت الفتنة واحتوائها إن حدثت.

هيئة للخرير

16



.

# تندم كولام ولشرحية في الدموه المستخ الدمية والترحوه المستخ الدمية المستخدلات المستخدلات المستخدلات المستخدمة المستخدلات المستخدمة ال

#### ببن يدي المبحسة

يعد التباين في فهم باب تزاحم الأحكام الشرعية من أهم أسباب الاختلاف الفقهي والاجتماعي بين المسلمين ، لا سيما في الوقت الحاضر ، حيث اتسعت مداخله مع اتساع جبهات الهجمة على الإسلام ، ثم مع اتساع الصحوة المباركة في أرجاء المعمورة ضمن أجواء غير إسلامية بشكل عام .

فمن المعلوم أن ليس هناك إشكال فقهي في وجود المسلم في جو إسلامي ظاهر ، ولكن يبدأ هذا الإشكال عندما يتعكر هذا الجو ، ويبتعد عن الوصف الإسلامي ، وكلما زاد هذا البعد ، زاد هذا الإشكال ، ولقد راعت الشريعة هذا الأمر مراعاة دقيقة ؛ ليكمل المسلمون مسيرتهم في الدعوة إلى الله تعالى ، كمما قال على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ) (أ). ولقد تمثلت هذه المراعاة بأدلة ، وأصول شرعية ، وضعها العلماء على مر الزمن ؛ لضبط الأحكام الشرعية العارضة ، والتوسط في أخذها بين طرفي: الإغفال المهلك ، والشدة في غير موضعها . ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أدق العلماء إطلاقاً في بيان هذه القاعدة ؛ وذلك لسبين:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

الأول: سعة علمه بالنصوص الشرعية ، ودقة نظره في معانيها على منهج سلف الأمة الصالح .

الثاني: كشرة العوارض في زمنه من ظهور أهل البدع وسطوتهم وفتشهم لأهل السنة ، ثم هجوم الكفار من التر على بلاد المسلمين سلباً وتقتيلاً ، مما حتم الحاجة إلى تأليف المسلمين على اختلاف مذاهبهم وأهوائهم ؛ لمحاربة الكفار من التر ومع تشابه الظرفين: ظرف شيخ الإسلام وظرفنا الحالي إلى حد ما، يأتي بيان شيخ الإسلام ليضع الشفاء بإذن الله تعالى على موضع الجرح الذي تعانيه الأمة من الفرقة والضعف ، وليعالج إشكلات فهم تزاحم الأحكام الشرعية التي كانت سبباً مهم لفرقة .

#### غيسال رُون

#### تعريرقاعدة تحصيل لمصالح ، وترجيح خيرا لخيرين ، ودفع شرائشرين

#### ١- الشريعة تقصد تحقيق المصالح

قصدت الشريعة في جميع أحكامها ومواردها الخير ، والصلاح لبني آدم في الدنيا والآخرة ، فقد وصف الله تعالى شريعته التي أنزل بالرحمة للعالمين ، ووصف القرآن الذي أنزل بأنه شفاء للناس ، ووصف النبي الذي أرسل بالرأفة والرحمة للأمة ، كما إنه تعالى أمر بالعدل والإحسان والمعروف والصلاح ، ونهى عن المكر والفساد ، ثم إنه تعالى وعد المصلح بالفلاح ، وتوعد المفسد بالعذاب .

فقال تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (١) ، وقال: ﴿ وننرل من القبرآن ما هو شيفاء ورحيمة للمؤمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ﴾ (١) ، ولا فقد وصف رسالة الإسلام بالرحمة للعالمين ، مع أن الله تعالى يعذر ، ولا

<sup>(</sup>١) فسورة الأنبياء؟ (١٠٧) .

<sup>(</sup>Y) فسورة الإسرامة: (۸Y).

يعذب من لم يبعث له رسولا ، فدل ذلك على أن دين الله رحمة للناس ، وإن حصل به لقسم منهم عذاب بسبب إعراضهم ، حيث أن ما يحصل لمجموعهم من الخير والصلاح في الدنيا والآخرة ، يكون رحمة لهم بالنسبة لما كاتوا عليه من الضلال ، وإن أعذروا بعدم البلاغ .

وكذلك فقد وصف تعالى المرسلين والمؤمنين بأنهم مصلحون ، قبال تعالى الحرى و الريد إلا الإصلاح ما استطعت ﴾ (ا) ، ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ (ا) ، ﴿ والله يعلم المقسد من المصلح ﴾ (ا) ، وأمر تعالى بالصلاح ، ونهى عن القساد فقال تعالى: ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه ﴾ (ا ) ، ﴿ إن ته بأد سالعدل والاحساد ربتاء دي القربي ربهي عن المحشد وسكر ربعي ﴾ أ

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي وَلَيْكُمْ أنه قال: ( على كل مسلم صدقة )، قيل: أرأيت إن لم يجد ؟ قال: ( يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق )، قال، قيل: أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: ( يعين ذا الحاجة الملهوف)، قال: قيل له: أرأيت إن لم يفعل ؟ قال: ( يُمسِك عن الشر فإنها صدقة ) . رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي هويرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: ( من كان يؤمن بالله والبوم الأخر

<sup>(</sup>۱) فسورة هودا: (۸۸) .

<sup>(</sup>٢) فسورة هردا: (١١٧) .

<sup>(</sup>٣) اسورة البقرة (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) فسورة الأعرافة: (٥٦) .

<sup>(</sup>٥) ﴿سُورَةُ النَّحَلَّا: (٩٠) .

فليكرم ضيفه ، ومن كأن يؤمن بالله واليـوم الآخر فليقل خيـر. أو لبسكت ) . رواه مسلم .

ومع أن المقصد الأعظم من الخلق ، والتشريع هو عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعسون كه ` ؛ فإن الله جعل سين عبادته سبيلاً مقروناً باخير والرحمة لعباده ، بن إن نفس الرحمة والصلاح والسعادة الحاصلة في الدنيا إنما هي في عبادة الله تعالى ، وإن صعبت رؤية ذلك عنى كشير من الناس ، كمه قال تعالى ؛ ﴿ لا مدكر ما تصدن التناب ﴾ ، فالمؤمن يشعر براحة وسعادة في عبادته لله تعالى ، وإن قارن المناب عناء ومشقة وحرج ، فإن الأصل عدم قصد هذا العناء ، وإن وقع فإنما يقع عرضاً ، أو على سبيل اللزوم ، بل المقصود هو الرحمة والتيسير ورفع الحرج .

#### ٣- الشريعة تقصد المصالح ولو بفعل المحظور عند وجود المعارض الراجح:

ومن أدلة رحمة الشريعة بالعباد أن الله تعالى يبيح أو يوجب فعل المحرم إذا قارن التحريم مغسدة أعظم ، وهذا يدل على أن الأحكام الشرعية الراتبة وضعها الشارع لتحقيق مقاصد الشريعة الكلية ، فمتى تعارضا رجع إلى الأحكم العارضة للحفاظ على تلك المقاصد الشرعية ، على أن الأحكام العارضة لا تخضع لأهواء العوام ، بل هي منضبطة بضوابط شرعية يأتي تفصيلها في ثنايا هذا المحث .

قال تعمالي: ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلُّ به لعمير

<sup>(</sup>١) السورة الداريات: (٥٦) .

<sup>(</sup>٢) فسورة الرعدة: (٢٨) ،

الله فمن اصطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً ﴾ (٢)

وقال تعالى: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوأ منهم تقاة ﴾ (٣).

وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أنها سمعت رسول عنها أنها سمعت رسول عنها أرينمي خيراً ) . متفق عليه .

وعن أبي هريبرة قبال: أعسته رحل عند النبي بينية ، ثم رحع إلى أهله فوجد الصبية قد نامو ، فأته أهله بطعامه ، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى النبي بينية فذكر له ذلك، فقال رسول الله بينية: ( سر حسب على يمين فرأى غيرها خير منه فنيائه وبكفر على يمين ورأى غيرها خير منه فنيائه وبكفر على يمينه )، رواه مالك ومسلم،

وقد فصلً شيخ الإسلام في بيان تزاحم الأحكام الشرعية تفصيلاً قل أن تجد مثله عند غيره من العلماء، وأكد أصلاً عدد من أعظم أصول الدين وهو: أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وفعل خير الخيرين ، ودفع شر الشرين . وبيّن أن معرفة المصالح والمفاسد إنما تكون بمقياس الشريعة لا بالأهواء ، وأنه عندما تتزاحم الأحكام وتتلازم في حال عارض عند فرد معين ، أو جماعة معينة ، مثل أن تتلازم الحسنة مع السيئة ، بعيث لا يكن فعل الحسنة إلا مع السيئة ، يُقدّم أعظمهما مصلحة ؛ إما مصلحة فعل الحسنة ، أو مصلحة ترك السيئة ، على أن هذا إنما يكون في الأحوال الواتبة فيؤمر بمطلق المعروف ، وينهى عن مطلق المنارضة ، أما في الأحوال الراتبة فيؤمر بمطلق المعروف ، وينهى عن مطلق المنكر .

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>٢) فسررة النحلة: (١٠٦) ،

<sup>(</sup>٣) فسورة آل عمرانه: (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) أي دخل في العتمة، وهي شدة ظلمة الليل .

قال شيخ الإسلام في المجموع ( ١٢٩/٢٨): « وقد تكلمت على قتال الأثمة في غير هذا الموضع ، وجماع ذلك داخل في و القاعدة العامة»: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت ، وإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيهما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقال أن تعوز النصوص من يكون خبير به ، وبدلالته عنى الأحكام

وعلى هذ إذ كان الشخص أو الطاعة حمعين بير معروف وسكو بحيث لا يفرقون بينها ، بل إم يفعوهما جميعاً ، أو يتركوهما حميعاً ، لم يجر أن يؤمروا بمعروف ، ولا أن ينهوا عن منكر ، بل يُنظر ، فإن كان المعروف أكثر أمروا به ، وإن استلزم ما دونه من المنكر ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حيشذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل الحسنات ؛ وإن كان المنكر أغلب نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً منكراً ، وسعياً في معصية الله ورسوله ، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ، ولم ينه عنهما ، فلم ينه عنها ، والم ينه عنهما ، فلم ولا ينه عنهما ، فلم ولا عنهما ، فتارة يصلح الأمر ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا يهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة .

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً ، وينهى عن المنكر مطلقاً . وفي الفاعل الواحد ، أو الطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ويدم مذمومها ، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه ، أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه ، أو فوات معروف أرجح منه .

وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق ، فلا يقدم على الطاعة

إلا بعلم ونية ، وإذا تركها كان عاصياً ، فـترك الأمر الواجب معصـية ، وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية ، وهذا باب واسع ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن هذا الباب إقرار النبي رَبِيَ لِعبدالله بن أبي وأمثاله من أثمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان ، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك ، بغضب قومه وحميتهم ، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل "صحابه ". أ.هم .

#### ٣\_ الشريعة تراعي تفاوت مراتب الصلاح والفساد:

إنَّ التسورت والتباين في لحلق سنة من سن الله تعانى التي لا تجد له تديلاً ولا شك أن التغريق بين الأجناس المتسينة أمر عادي ، لا يحتاج إلى فر بانسة نعموه الناس ، مخلاف التعريق بين مفردات حس اوحد ، حيث يتطب ذلك نفر، يتعاوت بحسب درجة تشابه هده المفردات س جهة ، ثه درجة فهم الناظر من جهة أخرى ، إن الإشكال يقع عند تعارض طاعتين الإتيان بإحداهما يستلزم الوقوع بإحداهما يستلزم الوقوع في الأخرى ، ولذلك قال الحكماء: " ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر ، وإنما العاقل الذي يعلم الخير من الشر ،

لقد راعت الشريعة التفاوت بين الطاعات ، والتفاوت بين المعاصي ، والتفاوت بين المعاصي ، والتفاوت بين المحاصي ، والتفاوت بين المكلفين أنفسهم ، مراعاة ترتب عليها أحكاماً شرعية تتناسب مع هذا التفاوت .

قال تعالى في تفاوت الأنبياء والمؤمنين والمسلمين: ﴿ تلك الرسل فنصلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات ﴾ (١) ﴿ لا يستوي ملكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أؤلئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ﴾ (١) ، وقال: ﴿ لا يستوي القاعدون من

<sup>(</sup>١) فسورة البقوقة: (٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) اسورة الحديدا: (١٠) .

المؤمنين غير أولي الضرر والمحاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم  $()^{(1)}$  ، وقال: ﴿ وقالا الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمين  $()^{(1)}$  ، ﴿ ويزيد الله الذين اهتدو درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم  $()^{(1)}$  ، ﴿ ويزيد الله الذين اهتدو هدى  $()^{(1)}$  ، ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله  $()^{(1)}$  .

وقال في تفاوت الكفار: ﴿ إِنَّ الذَّينَ آمَنُوا ثُمْ كَفُرُوا ثُمْ آمَنُوا ثُمْ كَفُرُوا ثُمْ اللهِ المُحَدِّقُ اللهُ اللهُ لَيْفُو لَمْ اللهُ لَيْفُو لَمْ اللهُ لَيْفُولُ لَمْ اللهُ لَيْفُولُ لَمْ اللهُ لَيْفُولُ لَمْ اللهُ لَيْفُولُ لَمْ اللهُ اللهُو

وفي تفوت المعاصي قبال بينيخ: (حتسر سبع مونفت بشيرند دمه . والسحر ، وقتل النفس النبي حرم الله إلا باحق ، وأكل الرب ، وأكل منال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقدف المحصنات المؤمنات الفنافلات ) . منفق عليه عن أبي هويرة ، فدل على أن سواها من الذنوب ليست موبقة .

وعن جابر قبال: قال ﷺ: ( من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار ) . رواه مسلم ، فبدل على أن الشرك

<sup>(</sup>١) فسورة النساء؛ (٩٥) .

<sup>(</sup>٢) فسورة النملَّة: (١٥) .

<sup>(</sup>٣) ٤سورة يوسف»: (٧٦) .

<sup>(</sup>٤) اسورة مريم ٤: (٧٦) .

<sup>(</sup>٥) اسورة فاطرة: (٣٢) .

<sup>(</sup>٦) فسورة الساء): (١٣٧) .

<sup>(</sup>٧) فسورة المائدة؛ (٦٤) .

<sup>(</sup>٨) فسورة النساء): (١٤٥) .

<sup>(</sup>٩) فسورة التوية؛: (٣٧) .

<sup>(</sup>١٠) فسورة آل عمرانه: (١٧٨) .

أكبر الكبائر .

وفي تفاوت الخير قالت عنائشة رضي الله عنها: ﴿ مَا خُيَّر رَسُولَ اللهُ ﷺ بِينَ أَمُرِينَ إِلَّا اخْتَار أيسرهما ، ما لم يكن إثماً ﴾ . رواه البخاري ومسلم .

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: ( أفسضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى ، والبد العليا خير من البد السفلى ، وابدأ بمن تعول ) . متفق عليه .

وعن أبي أسامة رضي الله عنه ، قبال: قال رسبول الله ﷺ: ( يا ابن آدم إنك إن تبذّل الفضر خيد لك ، ران تمسكه شر لك . ولا تلام على كفاف ، ربدا تمن تعون وديد لعب خير من السعلى ) ، رواه مسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُخيَجَد. ( ستكرد دان القاعد فينها حير من نقائد ، والقائد فيها حير من لماشي ، والماشي فينها حير من الساعي ، مَنْ تشرف لها تستشرفه ، ومن وحد فيها منجأ فبيعد به ) . متفق عليه .

قال شيخ الإسلام " جامع الرسائل" (٣٠٥:٢) : " والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة ، كما يعرف الخيرات الواقعة، ومراتبها في الكتاب والسنة ، فيفرق ( بين ) أحكام الأصور الواقعة الكائنة ، والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسنة ، ليقدم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه ، ويدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما ، فإن من لم يعرف الواقع في الخنق ، والواجب في الدين ، لم يعرف أحكام الله في عباده ، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبدالله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح " .أ.ه. .

وقال في المجموع (٥٣:٢٠): « وأما سقوط الواجب لمفرة في الدنيا ، واباحة المحرم لحاجة في الدنيا ، كسقوط الصيام لأجل السفر ، وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض ، فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ، ورفع الحرج الذي قد تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول ، فإن جنسه مما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه ، وإن اختلف في أعيانه ، بل ذلك

ثابت في العنقل ، كما يقال: ليس النعاقل الذي يعلم الخبير من الشنر ، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين ، وينشد:

إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا» .

ثم قال (٢٠/ ٥٤): « ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول المطر لهم رحمة ، وإن كان يتقوى بما ينبته أقوام على ظلمهم ، لكن عدمه أشد ضرراً عليهم ؛ ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان ، كما قال بعض العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من لبلة واحدة بلا سلطان ». أ.ه. .

#### غـ الأصل أن المشروع مصلحته أكبر من مفسدته والمحرم مفسدته أكبر:

قال تعالى: ﴿ رَا الله يَامَرُ بِالْعِدَرِ وَ الْإِحْسَدِ وَيَتُهُ دَيِّ لَمَتْرِي وَيَنْهِنَ مِنْ الْعَدِرُنَة الْعَنْجَنْتُ وَاسْكُرُ وَاسِغِي ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ نَبِي الْآمِيُّ الذِي يَجْدُونَهُ مُكْتُوباً عَنْدَهُم فِي التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلِ يَامُوهُم بِالْمُعْرُوفُ وَيَنْهَا عَنْ الْمُنْكُرُ وَيَحَلُّ لَهُمُ الطيسِاتُ وينحومُ عليهم الحبائثُ ويضع عنهم إصرهم والأغلل التي كانت عليهم﴾(١).

نقد وصف سبحانه وثعالى ما يأمر به وصفاً مجملاً لازماً لكل ما يأمر به، وهو العدل والإحسان في كل تفاصيل الأوامر الشرعية ، وكذلك إنما ينهى عن كل ما يغلب عليه ضد ذلك من الفحشاء والمنكر والبغي . وبذلك أرسل رسوله الأمين رحمة للعالمين فيما يأمرهم وينهاهم ، فلا يأمرهم إلا بما هو طيب ولا ينهاهم إلا عما هو خبيث ، ولذلك يستدل العلماء في التحريم فيما لم يرد به نص مما استحدت من المأكل والمشرب ونحو ذلك ، بالنظر إلى ما يغلب عليه من الفساد .

ولا بد هنا من ملاحظة أن الشريعة لم تشترط في المأمور به أن يكون خيراً محضاً غير مشوب بشر ، كما لم تشترط في المنهي عنه أن يكون شراً محضاً

<sup>(</sup>١) اسورة النجلة: (٩٠) .

<sup>(</sup>٢) لاسورة الأعراف: (١٥٧) .

غير مشوب بخير ، بل يوجد الضدان في كثير من الأمور كما يغلب وجودهما في المناهي ، كما قال تعالى في المآمور: ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (١) ، وقال تعالى في المنهي: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للماس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ (١) . هذا ما يتعلق بالأحكام العارضة ، فالحكم فيه يختلف بحسبه كما هو مفصل في هذا المبحث .

قال شيخ الإسلام في كلامه على الرقى (١٠ ١٧٠): ﴿ وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكول فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى ، يحتمل أن يكول فيها كفر ، فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم ولا يقسم ، وإن كان الجني قد يسطرف عن المصروخ بها ، فإن حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه ، كالسيما وغيرها من أنواع السحر ، فإن الساحر السيماوي وإن كان ينال بعض أغراضه ، وكما ينال الكاذب بكذبه وبالخيانة بعض أغراضه ، وكما ينال الكاذب بكذبه وهؤلاء وإن تالوا بعض أغراضه ، وكما ينال الكاذب بكذبه وهؤلاء وإن تالوا بعض أغراضهم يهذه المحرمات ، فإنها تعقبهم من الضرو عليهم في الدنيا والأخرة أعظم مما حصلوه من أغراضهم .

فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته ومنفعته راجحة على المضرة ، وإن كرهته النفوس ، كما قال تعالى: ﴿ كتب عليكم الفتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ﴾ أن ، فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس ، لكن مصلحته ومنفعته راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه ، بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية ، فإن مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب الدواء . وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه ويسهر

 <sup>(</sup>١) فسورة البقرة (٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) السورة البقرة؛ (٢١٩).

<sup>(</sup>٣) اسورة البقرة: (٢١٦) .

ويخاف ويتحمل هذه المكروهات ، مصلحة الربح الذي يحصل له راجمحة على هذه المكاره ، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: (حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات ).ا.هـ .

#### ٥ تقليل المسدة:

مع أنَّ قاعدة معرفة خير الخيرين وشر الشرين من أعظم قواعد الفقه في الأحكام الشرعية ، فإن أهمية شطرها الأخير « شر الشرين » تعد أكثر أهمية للدقتها ، ولكثرة وقوع الالتباس الحاصل فيها من جهة ، ثم كثرة ما ابتليت فيه الأمة من تسلط وشيوع الفساد مما لا تقوى على رفعه مرة واحدة . بل التخفيف ما أمكن إلى ذلك من سبيل .

إن النظر إلى النشر من حهة جنسه دود مرتبه ، وعدم مراعاة مثل هده القاعدة الشرعية ، جعل كثيراً من المسلمين يتعاملون مع الشرعبي أحد طرفين ؛ إما الترك أو الاستئصال ، وفي الترك مع إمكان التقليل من الفساد قصور ، كما يغلب أن يكون في الاستئصال مع الضعف \_ كما هو الحال في وقعتنا الحاضر \_ يغلب أن يكون في الاستئصال مع الضعف \_ كما هو الحال في وقعتنا الحاضر \_ فساد أعظم من الفساد الذي يراد استئصاله من حيث تعطيل الدعوة ، ثم إلقاء النفس في التهلكة ، وفي كلا الأمرين انتهاك لحرمات الله تعالى .

قال شيخ الإسلام في كلامه على الأموال المأخوذة من قبل السلطان بغير حق (٢٨٣:٢٨): « نعم . إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق ، وقد تعذر ردها إلى أصحابها ، ككثير من الأموال السلطانية ؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ، ونفقة المقاتلة ، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى ؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال ـ إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ، ولا على ورثتهم أن يصرفها ـ مع التوبة إن كان هو الظالم ـ إلى مصالح المسلمين ، وهذا هو قول جمهور العلماء ، كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة ، وعلى ذلك وأبي حنيفة ، وأحمد ، وهو منصوص في موضع آخر .

وإن كان غيره قد أخذها ، فعليه هو أن يفعل بها ذلك ، وكذلك لو امتنع

السلطان من ردها ، كانت الإعمانة على إنفاقهما في مصالح أولى من تركهما بيد من يضيعها اصحابها ، وعلى المسلمين .

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿ فَاتَقُوا الله مَا استَطَّعَتُم ﴾ (١) المفسر لقوله: ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ (١) ، وعلى قول النبي ﷺ: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ). أخرجاه في الصحيحين . وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإذا تعارضت تان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.

والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظنمه ، أما من أعان الظلوم على تخفيف الظلم عنه ، أو على أداء المظلمة ، فهو وكين المظلوم ، لا كيل الظالم ؛ بمنزلة الذي يقرضه ، أو الذي يتوكل في حسل المال له إلى الظالم ، مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف ، إذا طلب ظائم منه مألاً فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه ، أو إلى غيره بعد الاجتهاد النام في الدفع ، فهو محسن ، وما على المحسنين من مجيل على .

وقال: « وكذلك لم وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة ، فتوسط رجل منهم محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان ، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم ، من غير محاباة لنفسه ، ولا لغيره ، ولا ارتشاء ، بل توكل لهم في الدفع عنهم ، والإعطاء كان محسناً » . أ.هـ .

#### ٥-١- تولي الوظائف عند الحاكم الظالم لقصد تخفيف الظلم (٣٥٦:٣٠):

قال شيخ الإسلام (٣٥:٣٠) جواباً لمن سأله: ( هل يحكم ببقاء من تولى وظيفة عند حاكم ظالم بقصد تخفيف الظلم ) ( فأجاب: ( الحمد لله ، نعم إذا كان مجتهداً في العدل ، ورفع الظلم بحسب إمكانه ، وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره ، واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره ، كما

<sup>(</sup>١) السورة التغانن (١٦) .

<sup>(</sup>٢) قسورة آل عمران؛ (١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) السؤال في المجموع في أكثر من صفحة، وذكرنا تلخيصه .

قد ذكر، فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك ، بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه . وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادراً عليه ، فنشر العدل بحسب الإمكان ، فرض على الكفاية ، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه ، ولا يطالب \_ والحالة هذه \_ بما يعجز عنه من رفع الظلم .

وما يقرره الملوك من الوظائف ( الضرائب ) التي لا يمكنه رفعها لا يطالب بها ، وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف ، وإذا لم يدفع إليهم أعطو تلك الإقطاعات، والولاية من يقرر الظلم أو يزيده ولا يحففه ، كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليه خيراً للمسلمين من إوره كنها وس صرف من هذه الأسوال بي العدل والإحسان فهو أقرب من عيره ، ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدر والإحسار من غيره ، والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم ، ويدفع شر الشرين بأخذ بعض ما بطلب منهم ، فما لا يمكنه رفعه فهو محسن إلى المسلمين غير ظالم لهم ، يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره ، ولا فسمان عليه فيما أخذه ، ولا إثم عليه في الدنيا والأخرة إذا كان مجتهداً في العدل والإحسان بحسب الإمكان؟

وهذا كوصي اليتيم ، وناظر الوقف ، والعامل في المضاربة ، والشريك ، وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة ، إذا كان لا يكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض من أموالهم للقادر الظالم ، فإنه محسن في ذلك غير مسيء ، وذلك مثل ما يعطى (إلى) هؤلاء المكاسين وغيرهم ( من اللصوص ) في الطرقات والأسواق الأصوال التي اتسمنوا ، كسما يعطون من الوظائف في الضرائب) المرتبة على العقار ، والوظائف المرتبة على ما يباع ويشترى ، فإن كل من تصرف لغيره أو لنقسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها ، فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف ، فلو كان لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد ، وفوات مصالحهم .

والذي ينهى عن ذلك ؛ لشلا يقع ظلم قليل قبل الناس منه تضاعف الظلم

والفساد عليهم ، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق ، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم . فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس ، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك . فهذا نما لا يشير به عاقل ، فضلاً أن تأتي به الشرائع ، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد ، وتقليلها بحسب الإمكان الله .

ثم قبال: ﴿ وهذا بمنزلة وصي اليشيم ، وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقبامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالب السلطانية ، إذا رفع بده تولى من يحور ويريد الظلم ، فبولايته جائزة ، ولا إشم عليه فينما يدفعه ، بل قد تجبب عليه هذه الولاية .

وكذلك اجندي المقطع الذي يخفص الوظائف عن بلاده ، ولا يحكه دفعها كلها؛ لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة ، ولا يحكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف ، وهو مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد ، فإذا قيل له: لا يحل لك أن تأخذ شيئاً من هذا ، بل أرفع يدك عن هذا الإقطاع ، فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين، كأن هذا القائل مخطئاً جاهلاً بحقائق الدين؛ بل بقاء الخيل من الترثير والعرب الذين هم خير من غيرهم وانفع للمسلمين ، وأقرب للعدل على إقطاعهم ، مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان، خير للمسلمين من أن يأخذ ثلك الإقطاعات من هو أقل نفعاً، وأكثر ظلماً ؟ أ.ه. .

٦- كلما زاد البعد عن آثار النبوة كلما كان هذا الباب أوسع وبيان أنه سبب من أسباب الفتئة:

إن باب تزاحم الأحكام الشرعية يكون ضيقاً عند وجود العلم الشرعي الصحيح في ظل الكيان الإسلامي المستقل ، ذلك لأن الأمة هي التي تهيء

 <sup>(</sup>١) العبارات ما بين القوسين وضعت للتوضيح وليست من صلب كلام شيخ الإسلام ، وقد يتكرر هذا في أكثر من موضع فيما يأتي فتنبه .

باختيارها الأجواء التي تطبق فيها الأحكام الشرعية على النحو الراتب دون إخلال في تحقيق المقاصد الشرعية من هذه الأحكام ، وعندما دب الضعف في الأمة فرضت عليها بقدر ضعفها وجهلها أجواء تتعارض بقدر أو بآخر مع الأحكام الشرعية بالاتساع ، وكلما الأحكام الشرعية بالاتساع ، وكلما زاد الضعف زاد ما يفرض على الأمة من الفساد والظلم عما لا تقوى على رفعه، فزادت الحاجة إلى معرفة الأحكام العارضة ، وزادت الحاجة إلى العلماء عن يعتمد النقل المصدق والنظر المحقق عند الاشتباه . ولكن عند قلة أو فقد العلماء في هذه الأحسوال تعم الفتن بين الناس ، لاتساع باب الاختلاف الفاسد بين في هذه الأحسوال تعم الفتن بين الناس ، لاتساع باب الاختلاف الفاسد بين الأمة المنسوبين للعلم ، ثم ما يترتب على هذا من فساد في الأمة

ومن رحمة الله تعالى بالأمة أن أبقى فيها إلى قيام الساعة من يجدد لها دينها ، ويحفظ أصولها ، ويفصر لها مر الأحكام الشرعية الصحيحة ما يدسب الأحوال العارضة بحايحة تحصير المصالح وتكميلها ، وتعطير المفاسد وتقليلها، واستحصال خير الخيرين ، وتفويت شر الشرين ،

قال في المجموع (٢٠:٧٠): و وهذا باب التعارض باب واسع جداً ، لا سيما في الأزمنة ، والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة ، فإن هذه المسائل تكثر فيها ، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة ، فإنه إذا أختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم ، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمنت سيئات عظيمة ، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر ، وإن ترك حسنات عظيمة ، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة ، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات ، وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء ، ولهذا يعينهم العمل بالحسنات ، وترك البصر النافذ عند ورود الشبهات ، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات )(۱).

<sup>(</sup>۱) ورد هذا في حديث عمران بن الحصين بعدة ألفاظ ميها ما رواه أبو نعيم هي الحلية، (۱) ورد هذا في حديث عمران بن الحصين بعدة ألفاظ أخر وقيه ضعف ، زاد الزبيدي في شرحه شرحه والإحياه، (۱۰۵/۱۰) على العراقي، (ورواه البيهةي في «الرهد، ، وأبو مطبع في داماليه، ، والحافظ أبر مسعود، وسليمان بن إبراهيم الأصبهائي في كتاب والأربعين،).

فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل ، قد يكون الواجب في بعضها \_ كما بينته فيما تقدم \_ العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط . مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منها ، فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية ، مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان ظالم ، فيتعدى عليه في العقوية ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه ، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات ، تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من ترك المنكرات ، فيسكت عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك ذلك المنكو » . أ.ه . .

### الختيار الأمثل وأو مع النقص وأن الغالب عدم وجود الكامل:

من العبث البحث عن ( الكامل من الرجال ) وقد مصت سنة الله تعالى في خلفه أن الإنسان خلق ضعيفاً خطاء كنما في قنوله تعالى: ﴿ رحل الإنسان ضعيفاً ﴾ () ، وقوله ﷺ: ( كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون) أن بل حتى أفضل القرون جميعاً من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، ممن خاطبهم القرآن ، ونزلت في أعيانهم الأحكام الشرعية والحدود ، فما بالك بمن دونهم!

ولكن مع هذا النقص البشري الفطري تبقى حقيقة نسبية ، وهي أن ( خير الخطائين التوابون ) ، وأن ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ) () ، ونحو ذلك من الثوابت الشرعية في تقديم الأمثل فالأمثل من الناس ، ولو مع النقص إذ النقص وصف بشري لازم ، ولقد أحسن من قال: كفى المرء نبلا أنْ تعدَّ معايبه ،

إنَّ تقدرير النقص لا يعني الرضا به والاستمسلام له ، بل الأصل سده وتكميله بحسب الإمكان ، فإن أمكن تكميل

<sup>(</sup>١) فسورة التسامة: (٢٨)،

<sup>(</sup>٢) الترمذي وابن ماجه ، بسند حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

جزءه وجب ذلك ، ولا يجوز انتظار حصول التمكن من تكميله كله كما أصلً لنا ذلك رسول الله يَهِ بقوله: ( سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ، وحتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة ) (' ، وقوله عَهِ : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن

فالواجب إنما هـ و الأرضى من الموجـود ، والغـالب أنـه لا يوجـد كـامل ، فيفعل خير الخيرين ، ويدفع شـر الشرين ، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: 
« أشكو إليك جلد الفاجر ، وعجر الثقة » .

وقد كان النبي على وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس، وكلاهما كافر ، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام ؛ وأنزل الله في ذلك ( سورة الروم ) لما اقتنلت الروم وفارس ، والقصة مشهورة ، وكذلك يوسف عليه السلام كان نائباً لفرعون مصر وهو وقومه مشركون ، وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ، ودعاهم إلى الإيجان بحسب الإمكان ١٠٤ه. هـ .

<sup>(</sup>۱) متفق حليه ،

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

# القصل الثاني أ منواع المستعبارض

# قسَّم شيخ الإسلام تزاحم الأحكام الشرعية تقسيمين:

#### الأول: تقسيم من جهة المكلف:

١- ترك الحسنة ، إما عن غلبة فيكون المكلف معذوراً ، أو عن قدرة فلا يكون كذلك .

٣ - فعل السيئة ، أيضاً إما عن غلبة أو عن قدرة .

ثم فصل شيخ الإسلام فيمن يترك الحسنة ، أو يفعل السيئة للمصلحة الراجحة كما يلي:

١\_ عن غلبة تامة بحيث لا يمكن فعل الراجع إلا بذلك .

٢- عن قدرة عملى تحقيق هذه المصلحة الراجحة مع ترك السيشة ، أو فعل
 الحسنة الأخرى ، ولكن مع مشقة لا تطبعه نفسه عليها .

وعقد شيخ الإسلام مقارنة بين هذا الأخير ، وبين من لا يفعل المصلحة الراجحة مع سلامته من السيئات ، وبين أن هذا يتفاوت بحسب محصلة حسنات كل منهما .

فقال في المجمعوع (١٠:١٠): « وإنما قررت هذه القاعدة ؛ ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمورة شرعاً: تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علماً وعملاً ، وتارة بعدوان بفعل السيئات علماً وعملاً ، وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة ، وقد يكون مع قدرة .

فالأول: قد يكون لعجز وقصور ، وقد يكون مع قدرة وإمكان .

والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة ، وقد يكون مع غنى وسعة ، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات ، والمضطر إلى بعض السيئات معذور، فإن الله يقول: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ " ، وقال: ﴿ لا يكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها حالدون ﴾ " ، وقال النبي على النبي المرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ) " ، وقال سبحانه: ﴿ وما جعل عليكم في السين من حرج ﴾ " ، وقال: ﴿ ما يريد الله يُبجعل عليكم من حرج ﴾ " ، وقال: ﴿ يريد ق بكم البسر ولا يربد بكم العسر ﴾ " ، وقال: ﴿ ولما عليكم حناح قما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنه عليه ﴾ " ، وقال: ﴿ ولمس عليكم حناح قما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنه عليه ﴾ " ، وقال: ﴿ ولمس عليكم حناح قما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنه عليه ﴾ " ، وقال: ﴿ ولمس عليكم حناح قما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنه عليه ﴾ " ، وقال: ﴿ ولمس عليكم حناح قما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنه عليه ﴾ " ، وقال: ﴿ ولمس عليكم حناح قما اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنه عليه ﴾ " ، وقال: ﴿ ولمس عليكم حناح قما

ثم فعمل شيخ الإمسلام فيمن يترك الحسنة ، أو يفعل السيئة للمصمحة الراجحة ، وبدأ بعقد المقارنة:

فقال في المجموع (٢٨:٣٥): ﴿ إِذَا كَانَ القَائِمَ بِالمُلُكُ وَالْإِمَارَةُ يَفْعُلُ مِنَ الْحَسَنَاتُ الْمُنْهِي عَنْهِمَا مِنَ يَزِيدُ بِهِ ثُوابِهِ عَلَى الْحَسَنَاتُ الْمُنْهِي عَنْهِمَا مِنْ يَزِيدُ بِهِ ثُوابِهِ عَلَى عَقْوِيةً مَا يَشْرِكُهُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَو يَقْعِلْهُ مِنْ مُحَظُّورُ ، فَهَذَا قَلَدُ تَرْجَحَتُ حَسَنَاتُهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَو يَقْعِلْهُ مِنْ مُحَظُّورُ ، فَهَذَا قَلَدُ تَرْجَحَتُ حَسَنَاتُهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَو يَقْعِلْهُ مِنْ مُحَظُّورُ ، فَهَذَا قَلَدُ تَرْجَحَتُ حَسَنَاتُهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَو يَقْعِلْهُ مِنْ مُحَظِّورُ ، فَهَذَا قَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَو يَقْعِلْهُ مِنْ مُحَظِّورٌ ، فَهَذَا قَلْمُ عَلَيْهُا مِعْ سَلَامَتُهُ عَنْ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ فَيْ هَذَهُ الطّاعَةُ الَّتِي فَعِلْهَا مِعْ سَلَامَتُهُ عَنْ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مُنْ وَاجْدُ فَيْ هَذُهُ الطّاعَةُ الَّتِي فَعِلْهَا مِعْ سَلَامَتُهُ عَنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مُنْ وَاجْدُ فَيْ هَذُهُ الطّاعَةُ الَّتِي فَعِلْهَا مِعْ سَلَامَتُهُ عَنْ وَاقْدُ لِلْمُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاقِهُ مِنْ وَاجْدُ مِنْ وَاجْدُ فَيْ هَذُهُ الطّاعَةُ الَّتِي فَعِلْهَا مِعْ سَلَامَتُهُ عَالِهُ وَاقِلُونُ وَاقِلْكُونُ وَاقِلْهُ مِنْ وَاقِلْونُونُ وَاقْهُولُ وَلَا كُلُونُ وَاقْدُولُونُ وَاقْلُولُونُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُهُ وَاقْلُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَلَا كُلُولُولُ وَاقَالِهُ وَاقْلُولُ وَالْمُؤْتِ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقْلُولُ وَاقُولُ وَاقِلُ وَاقْلُولُ وَاقُولُ وَاقُولُولُ وَاقْلُولُ وَاقُولُ وَاقُولُولُ وَاقُولُ وَاقُولُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَاقُولُ وَا

<sup>(</sup>١) (سورة التغابن): (١٦) .

<sup>(</sup>٢) فسورة البقرة»: (٢٨٦) .

<sup>(</sup>٣) فسورة الأمراف: (٤٤) ,

<sup>(</sup>٤) الجديث منفق عليه .

<sup>(</sup>۵) فسورة الحجاد (۲۸) ,

<sup>(</sup>٦) فسررة المائدة): (٦) ،

<sup>(</sup>٧) اسورة البقرة!: (١٨٥) .

<sup>(</sup>٨) قاسورة البقرة: (١٧٣) .

<sup>(</sup>٩) اسورة الأحزاب؛ (٥).

سيئاته ، فله ﴿ ثلاثة أحوال؛:

إما أن يكون القاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسات هذا أو أقل ، فإن كانت فاضلة أكثر كان أفضل ، وإن كان أقل كان مفضولاً ، وإن تساويا تكافآ . هذا موجب العدل ؛ ومقتضى نصوص الكتاب ، والسنة في الثواب ، والعقاب ».

قال: ﴿ ويتنفرع من هنا مسألة: وهو سا إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب ، فلها صورتان:

احداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك ، فهنا لا يبقى سيئة ، فإن ما لا يتم الواجب ، أو الستحب إلا به فهو واجب ، أو الستحب له إل كان المسالة دون تلك المصلحة لم يكن المحظوراً ، كأكل المبتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات ، كلبس احرير في البرد ، ونحو دلك وهذا باب عظيم ،

فإن كثيراً من الناس يستشعر سوء الفعل، ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من قواب الحسنة ما يربى على ذلك ، بحيث يصير المحظور مندرجاً في المحبوب ، أو يصير مباحاً إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة ، كما أن من الأمور المباحة ، بل المامور بها إيجاباً أو استحباباً ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة ، كالصيام للمريض ، وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت ، كمما قال مرجوعة : (قتلوه قتلهم الله ا هلا سالوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العى السؤال )()

وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاء ، كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة ، وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة ، وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم ، أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه ، بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل ٢.

قال. • والصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة ، لكن بمشقة

 <sup>(</sup>۱) قطعة من حديث، رواه أبو داود، وابن مباجه، وأحمد، وغيرهم وهي حسة،
 انظر صحيح أبي داود: (٣٢٥، ٣٢٥).

لا تطبعه نفسه عليها ، أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطبعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبار ، المآمور بها إيجاباً أو استحباباً ، إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنها ، التي إثمها دون منفعة الحسنة ، فهذا القسيم واقع كثيراً في أهل الإمارة ، والسياسة ، والجهاد ، وأهل العلم ، والقضاء ، والكلام ، وأهل القيادة ، والتصوف ، وفي العامة . مثل من لا تطبعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة ـ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وأمن السبل ، وجهاد العدو ، وقسمة المال ـ إلا بحظوظ منهي عنها ، من الاستثار ببعض المال ، والرياسة على الناس ، والمحاباة في القسم ، وغيد دلك من الشهوات وكذلك في الجهاد: لا تضعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور ، وفي العلم لا تطبعه نفسه على تحقيق علم الفقه ، وأصول بنوع من التهور ، وفي العلم لا تطبعه نفسه على تحقيق علم الفقه ، وأصول الدين ، إلا بنوع من النهي عنه . من الرأي والكلاء

ولا تطيعه نفسه عنى تحقيق علم العبادة المشروعة ، والمعرفة المأمور بها، إلا بنوع من الرهبانية .

فهذا القسم كثر في دول الملوك ؛ إذ هو واقع فيهم وفي كثير من أمرائهم ، وقضاتهم ، وعلمائهم ، وعبادهم ، أعني أهل زمانهم ، وبسببه نشأت الفتن بين الأمة . فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها ، فلموهم ، وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها ، فأحبوهم . ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات . والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات .

وقد تقدم أصل هذه المسألة ، وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب في الإمارة إلا بنوع من الملك ، فهل يكون الملك مباحاً ، كما يباح عند التعدار ؟ ذكرنا فيه القولين ؛ فإن أقيم التعسر مقام التعدر لم يكن ذلك إثماً ، وإن لم يقم كان إثماً . وأما ما لا تعدر فيه ولا تعسر ، فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوى .

فالتحقيق: إن الحسنات حسنات ، والسيئـات سيئات ، وهم خلطوا عـملاً صالحاً وآخر سيئاً .

وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ، ولا يؤمرون

به، ولا يجعل حظ انفسهم علراً لهم في فعلهم ؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم؛ لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ويحضون على ذلك ؛ ويرغبون فيه ، وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة ؛ كما يؤمر الأمراء بالجهاد ؛ وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم ، الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد .

ثم إذا علم أنهم نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها ، لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة ، إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين ، فيفعل حيتئذ تمام الواجب ، كما كان عمر بن الخطاب بستعمر س فيه فجور ، لرجحان المصلحة في عمد ، ثم يزين فجوره بقوته وعدله .

ويكون ترك النهي عنها حينتم مثل ترك الإنكار بالبد ، أو بالسلاح إذ كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر . فإذا كان النهي مستنزماً في القضية المعينة لترك المعروف الراجح كان بمنزلة أن يكون مستلزماً لفعل المنكر الراجح ، كسمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين ، كسما هو مأثور عن [ بعض من أسلم على عسهد ] النبي و الله المسلطين أسلم (من) بعض الملوك المسلطين وهو يشرب الخسر ، أو يضعل يعض المحرمات ، ولو نهي عن ذلك ارتد عن الإسلام .

ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان في النهي مفسدة راجحة ، وبين إذنه في فعله . وهذا يختلف باختلاف الأحوال . ففي حال أخرى يجب إظهار النهي: إما لبيان التحريم ، واعتقاده ، والخوف من فعله . أو لرجاء الترك . أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال ؛ ولهذا تنوع حال النبي علي في أمره ، ونهيه ، وجهاده ، وعفوه ، وإقامته الحدود ، وغلظته ، ورحمته ٤٠٠ هـ .

التقسيم الثاني: تقسيم من جهة المتعارضات:

١\_ حسنة وحسنة لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما .

٢\_ مسيئة وسيئة لا بمكن الخلو منهما فتفوَّت أسوهما .

٣ـ حسنة وسيئة ، فعل الحسنة يستلزم الوقوع بالسيئة ، وترك السيئة يستلزم ترك الحسنة ، فتقدم أعظم المصلحتين ؛ إما مصلحة فعل الحسنة أو مصلحة ترك السيئة .

قال في المجموع (٢٠: ٥٠): \* إذا ثبت أن الحسنات لها منافع ، وإن كانت واجبة كان في تركها مضار ، والسيئات فيها مضار ، وفي المكروه بعض حسنات . فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما ، فتقدم احسنهما بتفويت المرجوح ، وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما ، فيدفع اسواهما بحشمال ادناهما ، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما ، بل فعل بحشمال ادناهما ، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما ، بل فعل الحسنة مسئلزم لوقوع السيئة ، وترك السيئة مسئره لترك الحسنة ، فيرجع الأرجع من منفعة الحسنة ومضرة السيئة

فالأول: كالواجب والمستحب ، وكفـرض العين وفرض الكفاية ؛ مثل تقديم قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع .

والثاني: ( خطأ من النساخ إذ هذا ضمن الأول الذي هو الشعارض بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما ، والله أعلم ) (١).

كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين ، وتقديم نفقة الوالدين عليه ، كما في الحديث الصحيح: أي العمل أفضل ؟ قال: (الصلاة على مواقيتها) ، قلت: ثم أي ؟ قال: (ثم الجهاد في سبيل الله) (٢٠ ، وتقديم الجهاد على الحج كما في الكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب ، وتقديم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان، وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب ، وإلا فقد يترجح الذكر وتقديم والوجل على القراءة التي لا تجاوز الحناجر ، وهذا باب واسع .

والثالث: ( خطأ من النساخ إذ هذا هو الثاني الذي هو التعارض بين سيئتين

<sup>(</sup>١) وضعنا هذه الملاحظة التي بين قوسين؛ لنبين أن هذا الكلام ضمس القسم الأولى .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه .

لا يمكن الخلو منهما . والله أعلم ) .

كتقديم المرأة المهاجرة لسقر الهجرة بلا محرم على بقائها بدار الحرب ، كما فعلت أم كلثوم (1) التي أنزل الله فيها آية الإمتحان: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ﴾ (1) وكتقديم قتل النفس على الكفر ، كما قال ثعالى: ﴿ والفتنة أكبر من القتل ﴾ (1) ؛ فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان ؛ لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس ، وكتقديم قطع السارق، ورجم الزاني ، وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب ، وكذلك سائر العقوبات المأمور بها ، فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة ، وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضرراً منها ، وهي جرائمها ، إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير .

( الثالث: تلازم الحسنة والسيئة ) ، وكذبك في دبب الجهادا ول كان قتل من لم يقالل من الساء والصبيان وغيرهم حراماً ، فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم، مثل الرمي بالمجنيق ، والتبييت بالليل جاز ذلك ، كما جاءت فيها في السنة في حصار الطائف ، ورميهم بالمنجنيق ، وفي أهل الدار من المشركين يبيئون، وهو دفع لفساد الفتنة أيضاً بقتل من لا يجوز قصد قتله .

وكذلك مسألة «التترس» التي ذكرها الفقهاء ، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المسترس بهم جاز ذلك ، وإن لم يخف الضرر لكن لم يكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان ».

ثم قسال (۲۰:۳۰): \* وأمسا الرابع: ( خطأ من النساخ إذ هذا من باب

<sup>(</sup>١) أي بنت النبي ﷺ .

 <sup>(</sup>٢) اسورة المحتجنة: (١٠)، وقصة هجرتها ذكرها ابن سعد: (٣١/٨) من طريق الواقدي،
 وذكرها الحاكم (٤٤/٤) يستد حسن، وصححه الذهبي، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) قسورة البقرقة: (٢١٧) .

 <sup>(</sup>٤) وضعنا ما بين القوسين ( ) للإيضاح وبيان تسلسل الأقسام .

تلازم الحسنة والسيئة كما هو ظاهر ، والله أعلم ) . فمثل أكل المينة عند المخمصة، فإن الأكل حسنة واجبة ، ولا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة ، وعكسه الدواء الحبيث ، فإن مضرته راجحة على مصحلته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه ، ولأن البرأ لا يتيقن به ، وكذلك شرب الخمر للدواء.

فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين ، دفع ما هو أسوء منها إذا لم تدفع إلا بها ، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم يحصل إلا بها ، والحسنة تترك في موضعين ؛ إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها ، أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة . هذا ما يتعلق بالموازنات الدينية ٢. ١.هـ .

# الفصال الثالث

# تغصيرا لحكم لشرعي لقاعدة تزامم الأحكام لشرعبية

#### ١ ـ الأحكام العارضة:

لتحقيق التطبيق الصحيح لقاعدة تزاحم الأحكام الشرعية ، لا بد ابتداءً من التفريق بين الأحكام الراتبة والأحكام العارضة ، وعدم الخلط بينهما ، والفقه في تحقيق مناظ كل منهما ، كما لا بد من إدراك أن الجهل بمعرفة ذلك \_ لا سيما مع زيادة الفتن في واقعنا المعاصر \_ يسبب من النفساد الذي يلبس لباس الشرعية ما شهدته الأمة ، ولا تزال تشاهده ما دام العوام وأمثالهم ممن يلبس لباس العلماء يتصدون للفتوى ، فيما هو من خصائص علماء الأمة المعروفين .

قال شهيخ الإسلام (١٠٣/٢٣): « وهذا أصل آخر في الواجهات والمستجدات ، كالأصل الذي تقدم في ما يسقط بالعذر ، فإن كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى لا واجباً ولا مستحباً ، كما يسقط بالسفر والحرف والجوف كثير من الواجبات والمستحبات.

وكذلك أيضاً قد يستحب أو لا يستحب للأسباب العارضة ، ما لا يكون

واجباً ولا مستحباً راتباً ، فالعبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة ، وسواء في ذلك ثبوت الوجوب ، أو الاستحباب ، أو سقوطه .

وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتباً ، أو الراتب لا يتخير بحال ، ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة ؛ انحلت عنه هذه المشكلات كثيراً ٤ .أ.هـ .

#### ٢\_ الحكم الشرعى للقاعدة:

ولمعرفة الحكم الشرعي لهذه القاعدة لا بد من استحضار 'حكام التكليف اخمسة: الواجب ، والمستحب ، والحرام ، والمكروه ، والباح ، ولكون هذه القدعدة تعسمه المقارنة بين المتشابهات ، فيانه لا بد من التنفريق بين الواجب والمباح ، كم لا بد من التغريق بين الحرام والمكروه ، لمنوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح .

لقد اعتمد شيخ الإسلام في تقرير الحكم الشرعي على قواعد شرعية مثل:

د ما لا يتم الواجب والمستحب إلا به فهو واجب أو مستحب ، مع اعتبار الموازنة مع المعارض الذي يجب أن يكون من جنسه في الحكم ، فعلا ينبغي مقابلة المستحب بالواجب ، بل لا بد أما أن يكون مستحباً في مقابل المستحب المرجوح ، أو واجباً في مقابل الواجب المرجوح . ولا يشكل ذلك في تزاحم المرجوح ، ولا يشكل ذلك في تزاحم اللهجوة ، أو والحبية ، حيث يتقابل وجوب فعل الحسنة مع وجوب ترك السيئة، فأي الوجوبين كان أعظم عمل به ، وأخذ الحكم حكم الوجوب .

وقد نبه ابن تيمية إلى أن الوجوب الراجع أو المرجوح قد يعتمد أعيان الأحوال ، أو أعيان الأشخاص ، فقد يكون الوجوب راجحاً في حال دون حال ، أو شخص دون شخص .

قـال في المجمـوع (٢٠:٥٥): ق وذلك لأن الولاية إذا كـانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها من جـهاد العدو ، وقسم الفيء ، وإقامة الحدود ، وأمن السبيل ، كـان فعلها واجباً ، فـإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق ، وأخمذ بعض ما لا يحل ، وإعطاء بعض من لا ينبخي ، ولا يمكنه

ترك ذلك ؛ صار هذا من باب « ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واجباً أو مستحباً » إذا كانت مقدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب ، بن لو كانت الولاية غير واجبة ، وهي مشتملة على ظلم ، ومن تولاه أقام الظلم ، حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها ، ودوع أكشره باحتمال أيسره ، كان ذلك حسناً مع هذه النية ، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيداً » .

ثم قال (٥٦:٢٠): \* ثم الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة ، فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب ، أو أحب ، فيقدم حينشذ خير الخيرين وجوباً تارة ، واستحباباً أخرى .

ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق على خزائن الأرض لملك مصر ، بل وسسألة أن يجعد على حرائن الأرص، وكال هو وقومه كفر أ. كمه قد تعالى: ﴿ ونقد جه على حرائن الأرص، وكال هو وقومه كفر أن عد تعالى عنه: ﴿ يا صاحبي السجن وأرباب متفرقول حير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ﴾ (٢) الآية ، ومعلوم أنه مع كفسرهم لا يد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال، وصرفها على حاشية الملك ، وأهل بيته ، وجنده ، ورعيته ، ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء ، وعدلهم ، ولم يكن يوسف يكنه أن تكون تلك جارية على سنة الأنبياء ، وعدلهم ، ولم يكن يوسف يكنه أن يغمل كل ما يريد ، وهو ما يراه من دين الله ، فإن القوم لم يستجيبوا له ، لكن فعل الممكن من العدل والإحسان ، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أكن فعل الممكن من العدل والإحسان ، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيشه ما لم يكن يكن أن يناله بدون ذلك ، وهذا كله داخل في قوله: ﴿ فَاتَقُوا الله ما استطعتم ﴾ (٣).

فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما ، لم يكن الأخر في هذه الحال واجباً ، ولم يكن الخقيقة.

<sup>(</sup>١) اسورة غافرة: (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) فسورة يوسف؛ (٢٩–٤١) .

<sup>(</sup>٣) قسورة التغابن»: (١٦) .

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما ، لم يكن فعل ذلك الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة ، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر . ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر ، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة ، أو للضرورة ، أو لدفع ما هو أحرم » .أ.ه. .

## ٣\_ حكم ما كان من جنس العبادة المشروعة مطلقاً إذا عارضه ما هو أرجح:

قد يستغرب البعض شمول هذه القاعدة للعبادات المحضة ، حيث يصعب تصور أن العبادة المحفة قد تكون حراماً أو مكروهة بحال ، وفي الحقيقة فإن تزاحم الأحكام الشرعية متعلق شكل مباشر بالأحكام الخمسة ، ولا تخرج العادات المحضة عن أن تكون واجبة أو مستحبة ، وبالتالي فإن جثمعت العبادة مع واجب أو مستحب آخر ، لا يمكن جمعهما قدم الأوجب أو الأكشر استحباباً ، وإن لم تكن عبادة محضة .

قال في كلامه على الاقتصاد في العبادة (٢٧٢:٢٥): « فمتى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه من فعل واجب أنفع له منها ، كانت محرمة ، مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب ، أو يمنعه عن العقل ، أو الفهم الواجب ، أو يمنعه عن الجهاد الواجب ، وكذلك إذا كانت توقعه في مسحل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها ، مثل أن يخرج ماله كله ، ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسالهم .

وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها ، وأوقعته في مكروهات ، فإنها مكروهة. وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتُ مَا أَخُلُ اللهُ لَا يَحْبُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) فسورة المائدة: (٨٧) .

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذلك ابن كثير في الفسيره؟: (٨٢/٢) . وعنزاه لابن عباس برواية على بن أبي طلحة ، ورواه ابن مردويه وابن أبي حاتم ، ولكن برواية العوفي عن ابن عباس .

هذا يسرد الصوم ، وهذا يقوم الليل كله ، وهذا يجتنب أكل اللحم ، وهذا يجتنب النساء ، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات من أكل اللحم والنساء، وعن الاعتداء ، وهو الزيادة عن الدين المشروع في الصيام، والقيام، والقراءة ، والذكر ، ونحو ذلك ، والزيادة في التحريم على ما حرم ، والزيادة في المباح على ما أبيح ، ثم أنه أمرهم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من اليمين على هذا التحريم والعدوان .

وفي الصحيحين عن أنس أن نفراً من أصحاب النبي عليه ، سألوا أزواج النبي عليه عن عمله في السر ، فعال بعضهم: أما أنا فاصوم لا أفطر ، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء . وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء . وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء . وقال الآخر: أما أنا فلا أتروج النساء . وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم . فبلغ ذلك النبي عليه فقال: (مدار أنار ، يقوم والراح الله يقوم والمراح الله الكور المناح المناح المناح النبي عليه المناح المناح النبي المناح النبي المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح المناح النبي فيسر منى) ،

وفي الصحاح من غير وجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان قد جعل يصوم النهار، ويقوم الليل، ويقرأ القرآن في كل ثلاث ، فنهاه النبي علين عن ذلك ، وقال: (لا تفعل ، فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ، ونفهت له النفس) أن أي غارت العين، وملت النفس وسشمت ، وقال له: (إن لنفسك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك عليك حقاً ، وأن كل ذي حق حقه) أن أ.ه.

٤- لا ينسغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى
 الحاجة الموجبة للإذن:

تتخلف الأحكام الراتبة بعوارض معروفة مثل ، الفسرورة ، والحاجة ، والعجز ، والجلجة ، والعجز ، والجمهل ، والإكراه ، والحرج ، ونحو ذلك . وقد تظهر هذه العبوارض للناظر إلى الأعبيان، وقدد لا تظهر إذ أن هذه العوارض ليست

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه .

بالضرورة عبوارض عامة ( تعم الناس ) ، بل قد يكون أغلبها عوارض خاصة لا تظهر بوضوح للآخرين . والكلام هنا من وجهين: الأول: أن المسلم ينبغي أن لا ينظر في أفعال الناس إلى مجرد الأحكام الراتبة ، بل ينظر أيضاً إلى العبوارض التي قد تظهر له وقد لا تظهر ، ويكون حاله مسعهم بين ناصح ، ومذكر، ومعذر إذا لم يظهر له خلاف ذلك .

الوجمه الثاني: أن الحكم الشرعي لأي مسألة ينضبط بطرفين: طرف الحكم الراتب ، وطرف الحكم العارض ، الذي يعتبر هو الأخسر حكم شرعي لا يتخلف في درجته وأهميته عن الأول .

قال في المجمعوع (٢٠ ٪). «فهذا أصل عظيم في هذه لمسائل وتوعها، لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن ، بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب .

وكن ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلك ، فإن الصلاة مع تلك الأمسور أخف من ترك الصلاة ، فلو صلى بنيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة ، ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت ، وكذلك الصلاة عرياناً ، وإلى غير القبلة ، ومع حصول النجاسة ، وبدون القراءة ، وصلاة الفرض قاعداً، أو بدون إكمال الركوع والسجود ، وأمثال ذلك عما يحرم مع القدرة، ويجب مع العجز .

وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الحنزير يحرم أكلها عند الغني عنها ، ويجب أكلها عند الفسرورة عند الأثمة الأربعة وجمهور العلماء . قال مسروق: ( من أضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار ؟ (١) ؛ وذلك لأنه أعمان على قتل نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال ، فصار بمنزلة من قتل نفسه ، بخلاف المجاهد بالنفس ، ومن تكلم بحق عند سلطان جائر ، فإن ذلك قتل مجاهداً ، ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى المجاهد .

 <sup>(</sup>١) أخرجه وكيم ، وعبد بن حميد، وابن أبي حائم في التفسير ، وأبو الشيخ عن مسروق،
 رجع دالدر المنثوره: (١٦٨/١)، وكذا ذكره ابن الحوزي في ازاد المسيرة (١٧٦/١) .

وقال في كلامه على الورع، وأنه ليس فقط ترك المحرم (٢٧٩:٢٩): ومن هنا يغلط كشير من الناس فينظرون ما في الفعل، أو المال من كراهة توجب تركه، ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله . مثال ذلك ما سئل عنه أحمد: عن رجل ترك مالاً فيه شبهة ، وعليه دين ، فسأله الوارث هل يتورع عن ذلك المال المشتبه ؟ فقال له أحمد: أتترك ذمة أبيك مرتهنة ؟ ذكرها أبو طالب وابن حامد . وهذا عين الفقه ؛ فإن قضاء الدين واجب ، والغريم حقه متعلق بالتركة ، قإن لم يوف الوارث الدين ، وإلا فله استيفاؤه من التركة ، فلا يجوز إضاعة التركة المشتبهة التي تعلق بها حق الغريم ، ولا يجوز أيضاً وضرار الميت بترك ذمته مرتهنة . ففي الإعراض عن التركة إضرار الميت . وأخد المال المشتبه وإضرار المستحق ، وهذان ظلمان محققان بترك واجبين . وأخد المال المشتبه يجوز أن يكون فيه صرر المظلوم . فقال أحمد لدوارث. أبرئ ذمة أبيث فهذا يجوز أن يكون فيه صرر المظلوم . فقال أحمد لدوارث. أبرئ ذمة أبيث فهذا المال المشتبه خير من تركها مرتهنة بالإعراص . وهذا الفعل واجب على الوارث وجوب عين إن لم يقم غيره في مقامه، أو وجوب كفاية ، أو مستحب استحباباً مؤكداً أكثر من الاستحباب في ترك الشبهة ، لما في ذلك من المصلحة الواجحة .

وهكذا جميع الخلق عليهم واجبات من نفقات أنفسهم وأقاربهم وقضاء ديونهم وغير ذلك ، فإذا تركوها كانوا ظالمين ظلماً محققاً ؛ وإذا فعلوها بشبهة لم يتحقق ظلمهم . فكيف يتورع المسلم عن ظلم محتمل بارتكاب ظلم محقق ؟ ولهذا قال سعيد بن المسبب: ولا خير فيمن لا يحب المال ، يعبد به ربه ، ويؤدي به أمانته ، ويصون به نفسه ، ويستغني به عن الخلق » . وفي السنن عن النبي عليه قال: (شلائة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء ، والغارم يريد الوفاء)(۱) ، فذكر في هذا الحديث ما يحتاج إليه المؤمن: عفة الفرج ، وتخليص رقبته ، ويراءة ذهته . فأخبر أن هذه يوتاج إليه المؤمن: عفة الفرج ، وتخليص رقبته ، ويراءة ذهته . فأخبر أن هذه الواجبات من عبادة الله ، وقضاء الديون ، وصيانة النفس ، والاستغناء عن الناس لا تتم إلا بالمال . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ومن لا يحب أداء مثل هذا الواجب العظيم الذي لا يقوم الدين إلا به فلا خير فيه . يعبد أداء مثل هذا الواجب العظيم الذي لا يقوم الدين إلا به فلا خير فيه .

<sup>(</sup>١) الترمدي واين ماجه، يسند حسن .

### ٥ ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:

مما ينبغي ملاحظته في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القاعدة هو النظر إلى اصناف المناهي الشرعية ، فما حرم لذاته غير ما حرم لغيره ، وأن ما حرم لذاته أعظم مما حرم سداً لذريعة الوقوع في المحرم ، وبالتالي فإنه يبدأ به إذا تعارض مع مصلحة راجحة عليه، على أن المنهي عنه لذاته قد يباح أيضاً عند المعارضة مع ما مصلحته أرجح عليه ، مما هو أعظم قدراً من الأول .

قال في كلامه على الصلاة في الأوقات المنهي عنها (٢١٤٠٢٣): «وأيساً فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع؛ لئلا يتشبه بالمشركين، فيفضي إلى الشرك ، وم كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذ كان فيه مصبحة راجحة ، ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة رححة ، والصلاة لله ليس فيها مفسدة ، بل هي ذريعة إلى المفسدة ، فبإذا تعدرت المصبحة إلا بالذريعة شرعت، واكتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة ، وهو التطوع المطلق ، فإنه ليس في المنع منه مفسدة، ولا تفويت مصلحة ، لإمكان فعله في سائر الأوقات .

قال (١٨٦:٢٣): قثم إن ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى المخطوبة ، والسفر بها إذا خيف ضياعها ، كسفرها من دار الحرب ، مثل سفر أم كلثوم ، وكسسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل ، فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى مفسدة ، فإذا كان مقتضياً مصلحة راجحة لم يكن مفضياً إلى المقسدة» . أ.هـ .

<sup>(</sup>١) أي في حادثة الأمك .

### ٦- تطبيقات الأحكام العارضة:

## ٦-١ــ الأحكام العارضة التي تتعلق بالأمة والإمامة:

۱ هل يجوز للأمة أن يكون لها أكثر من إمام ؟ وهل تقام الحدود بدونه
 إذا كان مضيعاً لها ؟

قال (۱۷۵:۳٤): «والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد ، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من يعضها ، وعجز من الباقين أو غير ذلك ، فكان نها عدة أئمة . لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ، ويسترفي الحقوق؟.

ثم قال: أو رقسون من قال: لا يقيم لحدود إلا السلطان وبوابه من كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم . إنما هو العادل القادر ، فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامي أو عاجزاً عنها الم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه ، وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود، أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه .

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه . فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى أثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد، ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإنها من « باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه . والله أعلم ».أ.ه. .

٢- لو صالح الإمام قوماً من المشركين بغير جزية ولا خراج ، لم يجز إلا للحاجة كما فعل النبي ﷺ عام الحديبية . المجموع (٢٠٩:٢٩) .

٣\_ إعطاء الكفار المال لدفع شرهم عن المسلمين . المجموع (٣٠: ٣٤٧) .

إن المسلمين إذا احتاجوا إلى مال يجمعونه لـدفع عدوهم ، وجب على القادرين الاشتراك في ذلك . المجموع (٣٤٢:٣٠).

# ٦-٦- أحكام الإيجاب لما أصله مستحب أو مباح أو محرم:

١- يجب على المضطر للميتة أن يأكل منها:

قال (١٠٠ : ٢٦٢): و فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات ، هو مأمور بالأكل عند الجوع والشرب عند العطش ، ولهذا يجب على المضطر إلى المبتة أن يأكل منها ، ولو لم يأكل منها حتى مات كان مستوجباً للوعيد ، كما هو قول جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليه ، بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه ، فقول النبي عليه : (في بضع أحدكم صدقة ) (أ. فإن المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك ، فإن قسضاء حاجته التي لا تنقيضي إلا به بالوجه المباح صدقة ) أ. هـ

"- إذ اضطر الناس إلى ما عند الإنسار من السلعة والمنفعة ، وجب عليه بلالها بسعر المثل.

قال في المجموع (٨٢:٢٨): \* والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه ، لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها ، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم، أو نساجتهم ، أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل ، ولا يحنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يحكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم الدهد وانظر أيضاً المجموع يحكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم الدهد وانظر أيضاً المجموع . أ.ه. وانظر أيضاً المجموع .

# ٣-٣- إياحة ما أصله مكروه أو محرم:

ا الشرب قائماً: وقال في كلامه على إباحة الشرب قائماً عند الحاجة، وإيراده حديث النهي وحديث شربه ﷺ قائماً (٣٢: ٣١): اإن المنهي عنه يباح عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة ، بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ،

وأما ما حرم مباشرته طاهراً .. كالذهب والحرير .. فيباح للحاجة ، وهذا النهي عن النهي ( أي الشرب قائماً ) عن صفة في الأكل والشرب ، فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن لباس الذهب والحرير ، إذ ذاك قد جاء فيه وعيد، ومع هذا فهو مباح للحاجة ، فهذا أولى. والله أعلم ، أ.هـ.

٣- بيوع الغرر: قال في المجموع (٤٩١:٢٩): "وكذلك أذن في بيع الثمار قبل بدو صلاحها تبعاً للأصل ، بقوله والمحلوم الحديث المتفق عليه: ( من باع نخلاً مؤبراً، فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )؛ وذلك أن بيع الغرر نهي عنه لما فيه من الميسر ، والقمار ، المتضمن لأكل المال بالباطل . فإذا كان في بعض الصور من فوات الأموال، وفسادها ونقصها على أصحابه بتحريه البيع أعظم مما فيه من حله لم يجز دفع الفساد القيل بالتزام الفساد الكثير ، بل الواجب ما جوعت به الشريعة ، وهو تحصيل عظم الصلاحين بتعويت أدناهما ، ودفع عظم الفسادين بالتزام أدناهما ، ودفع عظم الفسادين بالتزام أدناهما ، أ.ه. .

٣ـ ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه ، وإن كان معدوماً كالمنافع ، انظر المجموع (٤٨٥:٢٩) .

٤- يجوز رشوة العامل لدقع الظلم لا لمنع الحق: قال في المجموع (٢٥٨:٢٩): و ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل ، لدفع الظلم ، لا لمنع الحق ، وإرشاؤه حرام فيهما . وكذلك الأسير ، والعبد المعتق ، إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال يبذله ، يجوز له بذله وإن لم يجز للمستولي عليه بغير حق أخذه .

وكذلك المطلقة ثلاثاً إذا جحد الزوج طلاقها ، فافتدت منه بطويق الخلع في الظاهر كان حراماً عليه ما بذلته، ويخلصها من رق استيلائه ؛ ولهذا قال النبي يُجَيِّخِ: ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتلظاها ناراً ، قالوا: يا رسول الله ، فلم تعطيهم ؟ قال: يأبون إلا أن يسالوني ، ويأبي الله لي البخل ) (۱). ومن ذلك قوله عَيِّخِ: ( ما وقي به للرء عرضه فهو صدقة ) (۲) . فلو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، والحاكم، وابن حبان ، وغيرهم بألفاظ متقاربه، وهو حديث صحيح لعيره

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ، والبيهقي، وهو ضعيف، كما قال الذهبي ، وغيره. والطر الضعيفة(٨٩٨).

اعطى الرجل شاعراً ، أو غير شاعر لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره ، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله ، كان بذله لذلك جائزاً ، وكن ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراماً عليه ، لأنه يجب عليه ترك ظلمه ، .أ.هـ . وانظر المجموع (٢٨٦:٣١) .

عـ حضور الأماكن التي نيها منكرات لموجب شرعي . انظر المجموع (٢٣٩:٢٨،
 ٢٢٢) .

٣- يجوز تقدم المؤتم على الإسام عند الحاجة . انظر المجموع ( ٣٤٦:٢٣، ٣٩٦) .

٧ يجوز بدار المسجد بغيره للمصلحة الظر المجموع (٣٠٠).

# غضها رابع

# تراصم الأحكام الشرعبية في الدعوة إلى الله تعالى

### ١\_ أهمية فقه هذه القاعدة في الدعوة:

أا كانت الدعوة إلى الله تعالى من أعظم مقاصد الشريعة ، وكان المدعوون يتفاوتون في تفاعلهم مع الدعوة بحسب علمهم وجهلهم ، وبحسب قلمرتهم وعجزهم ، وكذلك بحسب قوة الداعي وضعفه ، كانت معرفة الأحكام الشرعية التي تراعي هذا التفاوت والاختلاف من أهم الأسباب التي تحقق هذا المقصد العظيم . وبالتالي فإن الدعوة إلى الله تعالى ليست مجرد حكاية أو نقل أو قراءة أو علم ، بل هي تفاعل حي بين الداعي والمدعو، يستوعب فيه الداعي إلى الله كل مقومات الدعوة من العلم الشرعي الصحيح بالأحكام الراتبة والعارضة ، وكذلك الحكمة والرفق والصبر وغير ذلك مما لا بد من معرفته ، وتحمله مما لا يناسب تفصيله في هذا الموضع .

وقد دقق شيخ الإسلام في بيان أصول الدعوة في هذا الباب تدقيقاً عظيماً غفل عنه كثير من الدعاة بمن ينتسب إلى منهج شيخ الإسلام. قال في المجموع (٥٨:٢٠): ﴿ فالعالم تارة يامر، وتارة يبيح ، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة ، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح ، أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح ، وعند التعارض يرجح الراجح - كما تقدم - بحسب الإمكان ، فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالمكن: إما لجهله، وإما لظلمه ، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه ، فربما كان الأصح الكف ، والإمساك عن أمره ونهيه ، كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت ، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء ، والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام وظهر .

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك ، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن ، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات، وبيان أحكم إلى وقت تمكن رسوب الله يُقَيِيرُ تسليماً إلى بيانها ، أ.ها .

## ٢ - الموازنة في الحكم على الدعاة إلى الإسلام:

إن من أهم أسباب تفرق الأمة وضعفها، تصدي العوام للحكم على أعيان العلماء والدعاة والفيضلاء عمن يمثل بقدر أو بآخر جموع هذه الأمة . ولا بد ابتداء من حصر مثل هذه الأحكام بالعلماء ، ثم لا بد من تقييم هذا الأمر ، فعندما يتعلق الحكم بائمة الفسلال والبدع الأصلية التي على نحو بدع الخوارج والروافض والمعتزلة وأمثالهم ، فإن البيان هنا يكون واجباً مع مراعاة الحكمة والمصلحة الراجحة . وأما إذا تعلق الحكم بمن هم دون هؤلاء في الفسلالة والبدع فلا شك أن الأمر أهون ، بل قد يكون فيه من فساد الفتئة ما هو أكبر والبدع فلا شك أن الأمر أهون ، بل قد يكون فيه من فساد الفتئة ما هو أكبر من مصلحة بيان مثل هذه الأحكام ، حيث قد توظف توظفاً فاسداً من قبل أهل الفتئة، والجهالة، والمصالح الشخصية ، أو من قبل أعداء الإسلام عمن بيدهم القوة والسلطان ، لإضعاف هذه الصحوة المباركة . هذا كله على افتراض صحة الحكم ثم صدوره من قبل عالم من العلماء ، فكيف إذا لم يكن كذلك .

وكذلك فإن في الدعوة وبيان الأحكام الشرعية غنى إلى حد كبير عن الحكم على الأشخاص . وإذا كان لا بد من الحكم على الأعيان فلا بد من أن يكون ذلك بميزان رباني ، حيث يحاسب رب العزة الناس يوم القيامة على أساس محصلة الحسنات والسبئات لكل إنسان . أما إذا تعلق الأمر بالحكم على مسألة شرعية معينة من جهمة كونها صواباً أو خطأ ، فإن تعلق قائلها بها هو تعلق عارض ، لا يمكن أن يرجع حكمها عليه البئة إلا من استقراء جميع أقواله وأفعاله على وجه الإطلاق .

قال في المجموع (٣١٤:١٠): « قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة، أو غير مغفورة ، وقد يتعذر أو يتبعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث؛ لعده القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً ، فإذا لم يحصل الور الصافي ، بأن لم يرجد إلا النور الذي ليس بصف، والا بقي الإنسان في الظلمة ، فلا ينبغي أن يعيب الرجر ، وينهى عن مور بيه ظمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه ، وإلا فكم ممن عمدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية ، إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظممة ».

قال: « وهذا أصل عظيم وهو: أن تعرف الحسنة في نفسها علماً وعملاً ، سواء أكانت وأجبة أو مستحبة . وتعرف السيئة في نفسها علماً وقدلاً ، محظورة كانت أو غير محظورة ـ إن سميت غير المحظورة سيئة ـ وأن الدين تحصيل الحسنات والمصالح ، وتعطيل السيئات والمفاسد .

وأنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحد، أو في الشخص الواحد الأمران ، فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر ، كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما ، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر . وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية ، لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية .

فهذا طريـق الموازنة والمعادلة ، ومن سلكه كان قائمـاً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان ٤ .أ.هـ .

### الحكم النسبي القدري:

يتباين النظر إلى دعـاة الإسلام على مخـتلف مذاهبـهم ومناهجهـم من وجوه عدة:

١- من جهة التفاعل والتناصح والدعوة إلى المنهج الحق ، وهذا لا ينبغي
 التخلي عنه بين كل المسلمين على وجه الإطلاق .

٢- من جهة الأخوة والنصرة والموالاة بين المسلمين ، وهذا حق لازم لكل
 مسلم .

٣- من جهة الحكم عليهم وتقييمهم ، وهذا فيه وجهان: الأول. مطق: وهو الحكم عليهم بمقتضى قربهم ، وبعدهم عن المنهج الحق ، وهذا ينبغي ال يكون مقصده بذلك الصح بهم، أو فعن ما مصنحته أرجح بحسب ذلك الحكم والثاني نسبي: وهو الحكم عليهم بالنسبة لغيرهم من أهل الباطل ، وقد راعت الشريعة ذلك حتى بالنسبة لغير المسلمين، فهو في المسلمين أولى ، كما قال تعالى: ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيخلبون في يضع سنين نه الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يقرح المؤمنون بنصر الله ﴾(١).

إن هذا الحكم النسبي إلى هؤلاء المسلمين يعطي زخماً وأملاً أكبس في إصلاحهم ، أو تقليل فسادهم من جهة ، ثم إكمال ما انتهوا إليه من الخير النسبي عند من يدعونهم من الناس من جهة اخرى .

ومن ناحية أخرى \_ قدرية \_ فإن كثيراً من هؤلاء يبصلون فيما عندهم من الحق المشوب بالباطل إلى ما لا يصل إليه أهل الحق \_ لنقل الخالص \_ وبالتالي فإن دعوة فيها شوب باطل خير من باطل محض، أو خير من عدم الدعوة أصلاً.

قال في المجموع (٩٥:١٣): \* وهذا كالحسجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي ، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل، ويقوى بها كثير من أهل الحق ، وإن كانت في نفسها باطلة، فغيرها أبطل منها ، والخير والشر

<sup>(</sup>١) قسورة الروم»: (٢٥٥).

درجات ، فينتفع بها أقوام يتتقلون نما كانوا عليه إلى ما هو خير منه .

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار ، فأسلم على أيديهم خلق كثير ، وانتفعوا بذلك، وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفاراً .

وكذلك بعض الملوك قد يغزوا غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار، ويكون آثماً بدلك ، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فنصاروا مسلمين ، وذلك كان شراً بالنسبة للقائم بالواجب ، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير .

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب، والترهيب، والفضائل، والأحكام. والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقبون به إلى خير مما كانو عليه، وإن كانت كذباً ، وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنبا، ورهبة من السيف ، ثم إذ أسلم وطال مكثه بين المسمين دخل الإيجاد في قبه ، فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ، ودخوله في حكم المسلمين خيس من أن يبقى كافراً ، فانتقل إلى خير مما كان عليه ، وخف الشر الذي كان فيه ، ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيجان إلى قلبه .

والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، والنبي على المخلق بغاية الإمكان ، ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان ، وقال تعالى: ﴿ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ﴾ (١) . وأكثر المتكلمين يردون باطلاً بباطل وبدعة ببدعة ، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين ، وأهل الكتاب بباطل المسلمين ، فيصير الكافر مسلماً مبتدعاً ، وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة، كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها، وهي بدعة أهل السنة » .

وم قال (٩٩): • والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجمهمية وغيرهم ، وبينوا ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير ، أ.هم .

<sup>(</sup>١) «سورة الأحقاف»: (١٩) .

وقال: و ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام: على درجات ، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة .

ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه ، فيكون محموداً فيما رده من الباطل ، وقاله من الحق ، لكن يكون قد جاور العدل في رده ، بحيث جحد بعض الحق، وقال بعضه الباطل ، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها ، ، ورد بالباطل باطلاً أخف منه ، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة .

ومش هؤلاء إذ لمم يحعلوا ما استدعوه قبولاً يفارقون به جماعة المسمين ، يوالون عليه ويعادون ، كان من نوع الخطأ ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك .

ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأنمتها ، لهم مقالات قالوها باجتهاد ، وهي تخالف ما ثبت بالكتاب والسنة ، بخلاف من والى موافقه ، وفرق بين جماعة المسلمين ، وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء، والاجتهادات ، واستحل قتال مخالفه دون موافقه ، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات » . آ.ه. .

## ٤ - المسلم والداعي في دار الكفر أو الفسق إذا كان ضعيفاً:

تعطي السيرة النبوية والقصص القرآني أصولاً ودروساً للداعية المسلم . وفي أثناء دعوته إلى الله تعالى يجد كثيراً منها مائلاً أمامه ، فيدرك أن الله تعالى إنما قص ما قص في القرآن؛ ليثبت المؤمنين ، ويعلم أن طريق الدعوة واحدة ، وأنه سنة من سنن الله التي لا تجد لها تبديلاً ، وإنه إن أوذي فقد أوذي من هو خير منه من الأنبياء وأتباعهم .

وقد تضمن تلك القصص والسير أحكاماً شرعية عارضة تتناسب مع ما ابتلي فيه أولئك الدعاة الأخيار من الاستضعاف، تعتبر أحكاماً شرعية لمن بعدهم ممن ابتلى بنحو ما ابتلوا به ، لا ينبغي للمسلم أن يعدل عنها إلى غيرها ، فليس هو

بأتقى من الأنبياء والأصحاب ، ولا أعلم منهم .

وقد ضرب ابن تيمية رحمه الله تعالى لذلك أربعة أمثلة: أولها: يوسف عليه السلام ، حيث طلب أن يكون وزيراً لقوم كفاراً لغرض دعوتهم ، وتخفيف الظلم عن المسلمين ، ولكنه لم يطبق كل ما يعرفه من الدين؛ لكونه مستضعفاً ، والثاني: النجاشي ملك الحبشة ، أسلم وبقي ملكاً حتى موته ، ولم يطبق في ملكه شيئاً من الإسلام؛ لعجزه عن ذلك في قومه، ومع ذلك فقد اقره النبي عليه ، والثالث: مؤمن آل فرعون، كتم إيمانه ولم يدع إلى الإيمان؛ لكونه مستضعفاً ، ولكنه فعل ما يقدر عليه من نصرة موسى عليه انسلام ، والرابع: امرأة فرعون ، بقيت زوجاً لإمام من أثمة الكفر لاستضعافه .

كال شيعة الإسلام (\* ، ") ا وكدلك الكدار من بلغه دعوة البي بيئة في در الكفر ، وعلم أنه رسور الله ومن به، وآمن بما أنزل عليه ، وتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ، ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ، ولا التزام جميع شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعاً من الهجرة ، وممنوعاً من إظهار دينه ، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام ؛ فهذا مؤمن من أهل الجنة ، كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون ، وكما كانت امرأة فرعون ، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر ، فإنهم كانوا كفاراً ولم يكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام ، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه ، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: (أي على لسان مؤمن آل فرعون): ﴿ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبنات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً ﴾(").

وكذلك النجاشي: هو وإن كان ملك النصارى، قلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام ، بل إنما دخل معه نفر منهم ، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه ، خسرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفاً وصلى عليه ، وأخبرهم بموته يوم مات وقال: ( إن أخا لكم

 <sup>(</sup>١) فسورة غافرة: (٣٤) .

صالحاً من أهل الحبشة مات ) (1) . وكثير من شرائع الإسلام، أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك ، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت ، بل روي أنه لم يصل الصلوات الخمس ، ولا يصوم شهر رمضان ، ولا يؤدي الزكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ، وهو لا يكنه الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ، وهو لا يكنه مخالفتهم، ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن ، والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه ، وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه .

وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجم ، وفي الديات بالعدل، والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع ، النفس بالنفس والعين بـالعين، وغير ذلك .

والنجاشي ما كان يمكم أن يحكم بحكم الفرآن ، فول قومه لا يقرونه على ذلك ، وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً، بل وإماماً، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك ، بل هناك من يمنعه ذلك ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

وعمر بن عبدالعزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل ، وقيل أنه سم على ذلك . فالنجاشي وأمشاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه ، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يحكنهم الحكم بها». أ.ه. .

#### ٥ ـ ترك المستحب الأجل التأليف:

إنَّ من أهم ثمرات فقه تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة إلى الله تعالى: هو ترك المستحب لأجل التأليف ، ذلك لأنه قد فرط كثير من المنتسبين إلى منهج السلف الصالح بالخير العظيم في الدعوة إلى المنهج الحق من أجل مستحب تشددوا في التزامه مع أن فضله لا يقارن فضل، ومصلحة التأليف بين المسلمين الذي يعد من أهم أسباب الدعوة، والتهيئة النفسية لقبول أصول الشريعة السمحاء.

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

ولا بد من التأكيد موة أخرى على أن الداعي إلى الله تعالى ليس مجرد قارئ أو ناقل ، بل هو مربي ومعلم ، يُعمل النصوص الشرعية إعمالاً متوازناً مع الأصول ، والمقاصد الشرعية التي بينها أهل العلم .

وقد يقول قائل: إن المستحبات هي أكثر الشريعة ، ومن تركها فقد ترك أكثر الشريعة . ويقول كذلك: إنه لا يمكن تصور أن هناك خير في ترك السنة، بل إن الخير والصلاح إنما يكون في تطبيق السنة ، فنقول:

أولاً: لا يسلم أن التارك للمستحب الذي هو مستحب في حقيقة الأمر يعتقد أنه تارك للمستحب ، بل يعتقد أكثر هؤلاء أن ما هم عليه هو المستحب الذي يحبه الله ورسوله ، وإنما حصل هذا الاعتقاد بناءاً عبى ما سمعوه من علمائهه واثمتهم ممن هم في نظرهم أعلم بالنصوص الشرعية من هم التناصح ، وبالتالي تنقى مهمة إثبات العكس من المهمات الصعبة التي لا يمكر إلحازه بمجرد إلقاء حديث نبوي، أو قول عالم معتبر ، بل بالتأليف والمقدمات المقبولة التي تمهد قبول الحق ، أو العدول عنها إلى غيرها من المستحبات المقبولة لديهم .

ثانياً: القول أن الخير والصلاح في تطبيق السنة إن كان قصده هذه المفردة من السنة ، فإنه لا يلزم منه أن يكون ذلك في كل حال ، ولا مع كل شخص ، وإن كان قصده السنة من حيث هي سنة ، فإن السنة جاءت بهذه الموازنة الشرعية في كل مواردها ، كما في الحديث الصحيح: ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم ) (1) . وغير ذلك من النصوص التي يصعب حصرها ، كما يتضح من محتويات هذا المبحث . وهنا ينبغي التأكيد على أن مشل هذا القول في هذا الموضع يعد ظلماً ، وتلبيساً للحق، ويكون من باب وضع الشيء في غير موضعه .

قال شيخ الإسلام في تفاضل أنواع الاستفتاح في الصلاة والجهر، أو الإسرار بالبسملة (٣٤٤:٢٢): «والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك ، بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لا يقرأون بها سراً ولا جهراً ، كما هو مذهب مالك ، فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر من الصحابة تعليماً للسنة ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

وأنه يستحب قراءتها في الجملة ، وقد استحب أحمد أيضاً لمن صلى بقوم لا يقتت بالوتر ، وأرادوا من الإمام ( ترك القنوت ) أن لا يقنت لتاليفهم فقد أستحب ترك الأفضل لتأليفهم ، وهذا يوافق تعليل القاضي . فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم ، ويستحب أيضاً إذا كان فيه إظهار السنة ، وهم يتعلمون السنة منه، ولا ينكرونه عليه .

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة ، وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجباً للمصلحة الراجحة ، ودفع الضرر ، فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة أولى .

وكذلت يقال في أجناس العبادات كالصلاة عنسها الفضل من حنس القراءة، والذكر. القراءة، والذكر . ثم إنها منهي عنها في أوقات النهي . فالقراءة، والذكر . والدعاء في دلك الوقت أفضل من الصلاة ، وكذلك الدعاء في مشاعر ،حج بعرفة . ومزدلفة، ومني، والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضاً بالنص والإجماع، فإن النبي والله قال: (إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً). وهذا في الصحيح من حديث ابن عباس ١٠١ه. .

وقال في كلامه على الجهر بالبسلمة (٤٠٧:٢٢): « ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التاليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ، كما ترك النبي على تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب ، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متماً ، وقال: الخلاف شر .

وهذا وإن كان وجهاً حسناً، فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرأونها، فيجهر بهما؛ ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة ، وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة ، وكما كان النبي علي يجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر، أ.هـ.

وقال في كالامه على الصالاة قبل الجمعة (١٩٤.٢٤): 3 وإن كان الرجل

<sup>(</sup>١) أصيفت لترضيح المعنى .

<sup>(</sup>Y) متفق عليه .

مع قوم يصلونها ، فإن كان مطاعاً إذا تركمها \_ وبين لهم السنة \_ لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة فتتركها حسن ، وإن لم يكن مطاعاً ، ورأى أن في صلاتها تاليفاً لقلوبهم إلى ما هو أنفع ، أو دفعاً للخصام والـشر؛ لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له، ونحو ذلك ، فهذا أيضاً حسن .

فالعمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة وتركه تارة ، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه ، بحسب الأدلة الشرعية ، والمسلم قد يترك المستحب ، إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته ، كما تبرك النبي على قواعد إبراهيم ، وقال لعائشة: ( نولاة أن قومك حديثو عهد بالجملية؛ لنقصت لكعنة. والانصفت بالأرض. وحمت ب بين ، بياً يدخل اندس منه، وب بخرجون منه ) ، والحديث في الصحيحين ، فتبرك النبي على هذه الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض السرجح ، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لم في ذلك من التنفير لهم ، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة .

ولذلك استحب الأثمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين ، مشل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل ، بأن يسلم في الشقع ، ثم يصلي ركعة الوتر ، وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر ، فإذا لم يحكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم الصلاة خلفه ، وكذلك لو كان ممن يرى المخافقة بالبسملة أفضل، أو الجهر بها وكان المأمومون على خلاف رأيه ، فغعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف، التي هي راجحة على مصحلة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً .

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل؛ لأجل بيان السنة، وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسناً ، مثل أن يجهر بالاستفتاح، أو التعوذ، أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة ، كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح ، فكان يكبر ويقول: ( سبحانك اللهم وبحسمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك )(1) . أ.ه. .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

### ٦- الموازنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر:

لا شك أن و الحكمة ، في قوله تعالى: ﴿ أدع إلى سبيل ربث بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ (١) ؛ هي معرفة ما يصلح وما لا يصلح للمدعو ضمن حدود الشرع ، ولا شك أيضاً أن ذلك يتوقف على فقه الداعية إلى الله ، وحسن تقديره ، والموازنة بين النصوص ، والأصول ، والواقع ، ليس على مسجرد النطبيق المباشر للنصوص ، وإلا لما طلبت الحكمة من الداعي إلى الله تعالى .

وعندما يواجه الداعي في سير دعوته بعوارض تتمثل بالفتن ، أو باشتداد الأحوال في الدعوة أو المدعويين ، فعليه أن لا يتطرف بين الترك والشدة ، بل يتسوسط في ذلك توسطة شسرعياً ، وتنطبق حينذاك قاعدة تنزاحه الأحكاء الشرعية.

تال شيخ الإسلام (١٠٠١): 3 فيمعنوه أن الأصر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإتمامه بالجهاد هر من أعظم المعروف الذي أمرنا به ، ولهذا قيل المكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المشكر غير منكر . وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستبحات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب ، والله لا يحب الفساد ، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح ، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذم المفسدين في غير موضع ، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به ، وإن كان قد ترك واجب وقعل محرم ، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده، وليس عليه من ضل إذا اهتديتم ♦ (١٠) ؛ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يضركم من طله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قام بغيره من الواجبات يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال من الضلال .

وذلك يكون تارة بالقلب ، وتارة باللسان ، وتارة باليه . فأما القلب

<sup>(</sup>١) السورة النحلة: (١٢٥) .

<sup>(</sup>۲) فسورة المائدة؛ (۱۰۵) .

قيجب بكل حال ، إذ لا ضرر في قعله ، ومن لم يقعله فليس هو بمؤمن ، كما قبال النبي ﷺ: ( وذلك أدنى – أو – أضعف الإيمان )، وقبال: ( ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) ( وقبل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ قال: « الذي لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً » . وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حديث حديثة بن اليمان ().

وهنا يغلط فريقان من الناس:

والفريق الثاني: من يريد أن يأسر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً ؛ من غير فقه، وحلم، وصبر، ونظر فيما يصلح من ذلك، وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر ، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سالت عنها (أي عن الآية) رسول الله عليه الله التمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنياً مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، ورأيت أسراً لا يدان لك به ، فعليك بنفسك ودع عنك أسر العوام ؛ فإن من وراءك أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ، للعامل فيهن كاجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله )(٥).

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي، وهو صحيح .

<sup>(</sup>٣) فسورة المائدة؛ (١٠٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه، وأحمد، وهو صحيح. انظر صحيح ابن ماجه (٣٢٣٦)، والصحيحة(١٥٦٤).

 <sup>(</sup>٥) رواء أهل ألسن إلا النسائي، والبيهةي، وقبال الشرمـذي: حديث حـسن غـريب . وهو صعـيف ، إلا جملة : (هإن من ورائك أيام الصـبر . ألخ)، فإن لها شـواهد تصح بها انظر الصحيحة (٤٩٤).

فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده ، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء ، كالخوارج ، والمعتزلة ، والرافضة ، وغيرهم عمن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك ، وكان فساده أعظم من صلاحه ، ولهذا أمر النبي على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة ، وقال: (أدوا إليهم حقوقهم ، وسلوا الله حقكم )(۱) . أ.ه. .

### ٧\_ ضوابط هجرة أهل المعاصي والبدع:

من 'سباب تفرق الأمة فيم بينه وقط التنصح والتفاعل بينها الهجر غير المنضبط لدى أفرادها؛ بسبب قلة فقه النصوص الشرعية ، فباب هجر أهل المدع يطبقه بعض الدعاة عنى كل بدعة دون تصريق بين البدعة حقيقية وغيرها ، وكذلك دون إقامة الحجة الشرعية التي يتصور أنها تقوم بمجرد إلقاء القول بذلك دون إزالة الشبهات والموانع ، وفوق ذلك كله لا يدرك أن المقصد الشرعي من الهجر هو الإصلاح ـ والغالب أنه يتحقق مع ظهور الدين الصحيح وقوته ـ فإن قدر غير ذلك من زيادة المفسدة كان الهجر منكراً .

وفي وقت ضعف الدين ، وغلبة أهل المعاصي ، والبدع تكون دعوة هؤلاء من أعظم القربات عند الله تعالى ، ولا بد لتحقيق ذلك من وصلهم، والرفق بهم، والصبر على ما يتبع ذلك من الأذى ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه حال ضعف المسلمين، وظهور أهل الكفر والفجور ، فإن التهاجر بين المسلمين يكون فساده أعظم حتماً من صلاحه ، لأنه يزيد المسلمين ضعفاً أمام أعدائهم ، بل الأصل في مثل هذه الحال هجرة المعاصي والذنوب .

وقد بين شيخ الإسلام أن الهجرة نوعان:

١ هجرة ترك السيئات .

٢\_ هجرة العقوبة والتعزير .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

وبين أن كلتي الهجرتين لا تصلحان في كل وقت ، فإن هجرة ترك السيئات إذا اقترنت بترك حسنة أعظم من إثم السيئة لم تكن مشروعة ، وكذلك فإن هجرة التعزير إذا لم تكن عن قوة وتمكن، ولم ينتفع بالهجر لم تكن مشروعة أيضاً .

قال شيخ الإسلام: (٢١٠:٢٨): و قيان الهجرة من أنواع التعزير والعقوبة نوع من أنواع الهجرة التي هي ترك السيئات ، فإن النبي تَنَافِحُ قال: ( المهاجر من هجر السيئات ) فهذا هجرة من هجر السيئات ) فهذا هجرة التقوى ، وفي هجرة التعزير والجمهاد: هجرة الثلاثة الذين خلفوا، وأمر المسلمين بهجرهم حتى بِيبَ عليهم .

فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى ، إذا كانت هجراً سيشات ، كم قال تعالى . فو رذ إبت سير بحرصول في أبند فاحرص شهم حتى يحرصو في حديث عيره ، رود أيسينان شيعال فلا تقعد عد الذكرى مع القوه الظائين ، ومنا على الذين يتقلون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقلون به أن المتقين خلاف الظالمين ، وأن المأمورين بهجران مجالس الخوض في آيات الله هم المتقون .

وتارة تكون من نوع الجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، وإقسامة الحدود ، وهو عقوبة من اعتدى وكان ظالماً .

وعقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة ، فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرة: بين القادر والعاجز ، وبين قلة النوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه ، كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم، من الكفر والفسوق والعصيان . فإن كل ما حرمه الله فهو ظلم ، إما في حق الله فقط ، وإما في حق عباده ، وإما فيهما .

وما أمر به من هجر الترك والانتهاء ، وهجر العقوبة والتعزير ، إنما هو إذا

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) متمق عليه ،

<sup>(</sup>٣) فسورة الأنعام≥: (١٩\_٦٨) .

لم يكن فيه مصلحة دينية راجحة على فعله ، وإلا فإذا كان في السيئة حسنة راجحة لم تكن راجحة لم تكن راجحة لم تكن راجحة لم تكن حسنة ، وإذا كان في العقوبة مفسدة راجحة على الجريمة لم تكن حسنة ، بل تكون سيئة ؛ وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة .

والهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم، وذنب، وإثم، وفساد ، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر ، وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا ، وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله ، فإن عقوبة الظالم لم تمنع النفوس عن ظلمه ، وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة، ونحو ذلك . فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد، ولا انتهاء أحد، بن بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم يكن هجرة مأمور بها ، كما ذكر أحمد عن أهل خرسان إذ ذاك . أيهم لم يكونو يقوون بجهمية ، فودا عحمزو عن إظهار العداوة أبهم سقط الأمر بفعر هدد الحسنة ، وكال مدراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن انضعيف ؛ ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي . وكذلك لم كثر القدر في أهل البصرة ، فلو ترك رواية الحديث عنهم؛ لاندرس وكذلك لم كثر القدر في أهل البصرة ، فلو ترك رواية الحديث عنهم؛ لاندرس والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب ، والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب ، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس ، ولهذا كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس ، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل .

وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأثمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤل حاله ، أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله ، فيكون بمنزلة قبضاياً الأعيان الصادرة عن الرسول على ، إنما يثبت حكمها في نظيرها .

فإن اقواماً جعلوا ذلك عاماً ، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به ، فلا يجب ولا يستحب ، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات، وفعلوا به محرمات ، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية ، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية ، بل تركوها ترك المعرض ؛ لا ترك المنتهي الكاره ، أو وقعوا فيها ، وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ، ولا ينهبون عنها غيرهم ، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها ، فيكونون قد ضيعوا من يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها ، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجاباً أو استحباباً ، فهم بين فعل المنكر أو ترك

النهي عنه ، وذلك فعل ما تهوا عنه، وترك ما أمروا به ، فهذا هذا . ودين الله وسط بين الغالي فيه ، والجافي عنه ، والله سبحانه أعلم». أ.هـ . وقال نحو ذلك في المجموع (٢١٦:٢٨)، وما بعدها .

## ٨ ضوابط قاعدة تزاحم الأحكام الشرعية في الدعوة:

لا شك أن باب تزاحم الأحكام الشرعية باب واسع ، ولكن سعته غير مطلقة ، بل منضبطة باعتبارات شرعية . ومن هذه الاعتبارات:

## ١\_ عدم البغي والعدوان:

وهذ من أعظم الضوابط عنى الإطلاق في كن ما يتعلق بالأحكام العارضة. كما نمال تعالى: ﴿ فعن اضطر عبير باع ولا عناد فلا إنه عليه ﴾ ، فلمى الإثم إذا لم يقصد المحرم ، وإذا لم يتعد العذر ، والأصل السعي؛ لإزالة الأعذار من الجهل والعجز ونحوها ، وعدم قصد بقائمها ، فمتى زالت زال الحكم العارض .

## ٢\_ إن السكوت عن المنكر غير إباحته!

من الأصول العظيمة في بيان هذا الدين والدعوة إليه التدرج في بيان الأحكام الشرعية ؛ وهو أصل يعتمد السكوت عن بيان الحكم الشرعي تحقيقاً للمصلحة الراجحة ، وهذا يدل على أن الشرع يفرق تفريقاً بيناً بين السكوت عن بيان الحكم ، وإن كان فيه معنى الإذن بفعل المحرم لسبب عارض ، وبين التصريح بإباحة هذا المحرم لنفس السبب ؛ وذلك لأن الأصل عدم اعتبار بقاء العارض ، بل السعى لإزالته كما سبق في الضابط الأول .

 <sup>(</sup>١) قسورة البقرة؛ (١٧٣).

٣- إن ما يسكت عنه الداعي أو يبيحه للمدعو ـ لاعتبارات التزاحم ـ وهو في الأصل حرام لا ينبغي أن يبيحه لنفسه:

إن على الداعي إلى الله أن لا يستدرج، وينساق في تعامله مع المدعويين في هذا الباب، فيقع في الخلط بين ما يباح لهم من هذا الباب، وما يباح له نفسه، وإن عابه أن يدرك أن الداعي غير المدعو من حيث العلم والمعرفة من ناحية ، ثم ما يلزمه من الإيمان، والحكمة، والصبر، والجهاد، وغير ذلك . وهكذا كان حال الأنبياء وأتباعهم بين الأمة ، فإن الداعي يحتاج في دعوته من الإيمان والحكمة والصبر ما يعينه على تحمل مشقة الدعوة أولاً ، ثم ليكون مثالاً من يدعوهم في التزاء الشريعة . وقد كان نبينا الكريم بين قدوة للأمة في الشزامه، وتقواه، وتقربه إلى الله تعالى . كمد قال تعالى : ه ر يه سرس نا الشزامه، وتقواه، وتقربه إلى الله تعالى . كمد قال تعالى : ه ر يه سرس نا سين الا تسرا ترتيلاً إن سين المنتقى عبيك قولاً ثقيلاً في الناقي عبيك قولاً ثقيلاً في الناقي عبيك قولاً ثقيلاً في المنتقى عبيك قولاً تقيلاً في المنتقى عبيك قولاً ثقيلاً في المنتقى عبيك قولاً تقيلاً في المنتقى المنتقى المنتقال ا

فأمر الله تعالى نبيه أن يعد نفسه؛ لعبء الدعوة بالتزود بما يعينه على ذلك بالتقرب إلى الله . أما المدعوون فياته يغلب فيهم الجهل وسائر الأعدار ، لا سيما في بده دعوتهم، عما يكون سبباً لمراعاة الأحكام العارضة فيهم .

قىال (٤٧٢:١٤): ﴿ يَمْرِقَ بِينَ مَا يَفَعَلَ فَي الْإِنْسَانَ، وَيَأْمَرُ بِهُ وَيَسِيحُهُ ، وبينَ مَا يَسَكَتَ عَنْ نَهِي غَيْرِهُ عَنْهُ وتحريمه عليه ، فإذا كان مِنْ المحرمات مَا لُو نهى عنه (غيره) حصل ما هو أشد تحريماً منه لم ينه عنه ، ولم يبحه أيضاً .

ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ، ولهذا حرم الحروج على ولاة الأمر بالسيف ؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات ، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب ، وإذا كان قوم على بدع أو فجور ، ولو أنهم نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هو عليه من ذلك ، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه .

بخلاف ما أمر الله به الأنبياء ، وأتباعهم من دعـوة الحلق ، فإن دعـوتهم

<sup>(</sup>١) فسورة المزمل€: (١\_٥) .

يحصل بها مصلحة راجحة على مفسدتها ، كدعوة موسى لفرعون، ونوح لقومه، فإنه حصل لموسى من الجهاد وطاعة الله، وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة ، وحصل أيضاً من تفريق فسرعون وقومه ما كانت مصلحته عظيمة .

وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته هم الباقين ، وأهلك الله قومه أجمعين ، فكان هلاكهم مصلحة .

فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي، وكان النهي مصلحة راجحة كان حسناً ، واما إذا زاد شره وعظم، وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرع ، إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة ، فإن أدى ذلك إنى شر عظم منه لم يشرع ، مثل أن يكون الأمر لا صبر له، فيؤذى فيجزع جزعاً شديداً يصير به مذنباً ، وينتقص به إيمانه ودينه .

فهـذ لم يحـصل به خيـر له ولا لأولئك ، بخلاف ما إذا صبـر واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التـقوى والصبر ، فإن هذا تكون عاقبته حميدة .

وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته، وقد يهلكهم ببغيهم، ويكون ذلك مصلحة ، كما قال تعالى: ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين ﴾ (١).

وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله ، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة ، أو مفسدته راجحة على مصلحته ، وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة ، فإن الشارع حكيم فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمه ، لكن قد يفعل الإنسان المحرم ثم يتوب ، وتكون مصلحته أنه يتوب منه، ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة إلى الله تعالى ، فإن الذنوب قد يكون بها مصلحة مع التوبة منها ، فإن الإنسان قد يحصل له ولين الذنوب كبر وعجب وقسوة، فإذا وقع في ذنب أذله ذلك، وكسر قلبه ، ولين قلبه بما يحصل له من التوبة من أ.ه. .

السورة الأنعام؟: (٤٥).

## ٤- إن المشقة التي تصلح لترك الأمر قد لا تصلح لإباحة النهي:

وهذا ضابط دقيق، وهو التفريق بين ترك الأمر لعارض، وفعل المحرم لعارض، وفعل المحرم لعارض، وإنه يجب معرفة أن الاحتياط في فعل المحرم أعظم منه في ترك الواجب ، وإن كان فعل جنس المأمورات والحسنات أعظم من جنس ترك المحرمات والسيئات من حيث تحقيق مقاصد الشريعة .

قال في المجموع (٢٦:٢١): ﴿ وَايضاً فإن تَوكُ المَامُورُ بِهِ أَيْسُو مِن فَعَلَ الْمُنْهِي عَنْهُ ، قَالَ ﷺ: ﴿ إِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيَّ فَاحْتَنْبُوهُ. وإذَا أَمْرِتُكُمْ بَامُو فَاتُوا مِنْهُ عَنْهُ ، وَفَرِقَ مِنْهُ مَا الْمُحْتَنَابُ عَنْ كُلَّ مِنْهِي عَنْهُ ، وَفَرِقَ مِنْ المَّامُورُ بِينَ المُسْتَطَاعُ وَغِيرُهُ ، وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة .

وأيضاً فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بالنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات ، وهذا بين بالتامل». أ.هـ .

## ٥- المدعوون يتفاوتون في ما ينفعهم بين الفاضل والمفضول:

إن على الداعي إلى الله تعالى أن ينظر في تفاعله مع من يدعوهم إلى ثلاثة اعتبارات:

الأول: شرعي، وهو النظر إلى الأحكام الشرعية الراتبة والعارضة وحدودها ومراتبها ودرجاتها بين الراجح والمرجوح .

الثاني: ظرفي، وهو النظر إلى الحال والظرف الذي يعيشه المدعو من حيث نوعه وشدته ، ثم ربط هذا الحال مع ما يناسبه من الأحكام الشرعية .

الثالث: خصوصي، وهو تكميل الحكم الشرعي الصحيح بالنظر إلى خصوصية المدعو ، فيما يكون أصلح له بسبب خصوصيته من ما هو معلوم في العادة أنه المناسب في العموم .

قال في المجموع (٣٤٦:٢٢): ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ لَا يُصِلُّحُ لَهُ الْأَفْضِلُ ، بِل

 <sup>(</sup>١) متفق عليه ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظهما : ( فإذا أمرتكم بشيء
 فأتوا منه ما أستطعتم . وإذا تهيتكم عن شيء فدعوه).

يكون فعله للمفضول أنفع، كمن ينتفع بالدعاء دون الذكر ، أو بالذكر دون القراءة ، أو بالقراءة دون صلاة التطوع ، فالعبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه، ويرغب فيها ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة . كالغذاء الذي يشتهيه الإنسان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه ، أو يأكله وهو غير جائع .

فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على النوع المفيضول أنفع، لمحبته، وشهود قلبه، وفهمه ذلك الذكر ، نحن إذا قلنا: التنوع في هذه الأذكار أفضل، فهو أيضاً تفضيل لجنس التنوع ، والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لمناسبته له، كما قد يكون جنسه في الشرع أفضل في بعض الأمكنة والأزمنة والأحوال، فالمفضول ثرة يكون أفصار مطلقاً في حق حميع الناس - كمد تقدم - وقد يكون أفضل لبعض الناس . لأن انتفاعه به أته ، وهذه حال أكثر الناس قد ينتفعون بالمفضول؛ لمناسبته لأحوالهم الناقصة ما لا ينتفعون بالماض الذي لا يصلون إلى أن يكونوا من أهله ١٠١٤هه .

وقال: (١٩٨: ٢٤): \* وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين ، لكونه عاجزاً عن الأفضل ، أو لكون صحبته ، ورغبته ، واهتمامه ، وانتفاعه بالمفضول أكثر ، فيكون أفضل في حقه؛ لما يقترن به من مزيد عمله وحبه ، وإرادته ، وانتفاعه ؛ كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي لا يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه ، وإن كان جنس ذلك أفضل .

ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من الصلاة ، وأمثال ذلك؛ لكمال انتفاعه به، لا لأنه في جنسه أفضل ٤٠٠٠هـ .

وقال (٣٤٦:٢٢): «وأيضاً فقد يحتاج الإنسان إلى المفضول ، ولا يكفيه الفاضل . كما في: ﴿قل هو الله أحد﴾ (أ) ، فإنها تعدل ثلث القرآن (٢) ، أي

<sup>(</sup>١) في مجموع الفتاري ( بالفضل) .

<sup>(</sup>٢) اسورة الإحلاص (١).

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك في حديث متفق عليه .

يحصل لصاحبها من الأجر مما يعدل ثواب ثلث القرآن في القدر ، لا في الصفة، فإن ما في القرآن من الأمر، والنهي، والقصص، والوعد والوعيد، لا يغني عنه: ﴿ قل هو الله أحد ﴾، وليس أجرها من جنس أجرها ، وإن كان جنس أجر: ﴿ قل هو الله أحد ﴾ أفضل ، فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغني الفاضل . كما يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغني عنها عينه » .أ.ه. .

## ٦- التفريق بين الداعية وغير المطاع:

وعلى الداعي أن ينظر أيضاً إلى نفسه للمدعوين من جهمة كونه مطاعاً أو مقسولاً إن أسر بما هو مخالف، أو غير معروف عندهم ، وهذا أمر مهم في الدعوة، وهو التهيشة النفسية لقبول الحق بالقبول المبدئي لقائله ، ولهذا اختار الله تعالى لكن قوم 'حيارهم بينهم من المرسلين إليهم .

قال في كلامه على الصلاة قبل الجمعة (١٩٤. ٢٤): د وإن كان الرجل مع قوم يصلونها ، فإن كان مطاعاً إذا تركها – وبين لهم السنة – لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة فتركها حسن ، وإن لم يكن مطاعاً، ورأى أن في صلاتها تأليفاً لقلوبهم إلى ما هو أنفع ، أو دفعاً للخصام والشر؛ لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له، ونحو ذلك ، فهذا أيضاً حسن ١ .١.هـ .

وقال في كلامه على القيام تعظيماً (١:٤٧٥): ﴿ لَم تَكُنَ عَادَةَ السلف على عهد النبي وَ الله وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام ، كسما يفعله كثير من الناس ، بل قد قال أنس بن مالك: ﴿ لَم يَكُنَ شَخْصُ أَحِب إليهم من النبي وَ الناس ، بل قد قال أنس بن مالك: ﴿ لَم يَكُنَ شَخْصَ أَحِب إليهم من النبي وَ كَانُوا إذا رأوه لَم يقوموا له لما يعلمون من كواهته لذلك ﴾ (١) ، ولكن ربما قام للقادم من مغيبه تلقياً له ، كما روي عن النبي الذلك ﴾ (١) ، ولكن ربما قام للقادم من مغيبه تلقياً له ، كما روي عن النبي وَ إلى الله قام لعكرمة (١) ، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: ﴿ قوموا إلى سيدكم ) (١) ، وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة؛ لأنهم نزلوا على حكمه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم، وسكت عليه، وكذا سكت عليه الدهبي: ولا يصح انظر الضعيفة : (١٤٤٣)
 (٣) رواه البخاري .

والذي ينبغي للناس: أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي يَنَافِرُ، فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد على ناله عدل أحد عن هدي خير الورى، وهدي خير القرون إلى ما هو دونه ١٠.

قال: « وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد ، وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فحسن ».

ثم قال: ٥ وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم ، والاجتهاد عيه بحسب الإمكان ، فمن له يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع عظم الفسادين بانترام أدناهما، كما يحب فعن أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما». أ.هد .

## ٩\_ خاتمة: هل الغاية تبرر الوسيلة ٢

يتخد الكثير من المذاهب المادية الملادينية المعاصرة من مبدأ « الغاية تبور الوسيلة » أساساً؛ لتحقيق أهدافهم البراقة الزائفة » وتبرير ما تحمل تلك الوسائل من ظلم وفساد . وقد أدرك الكثير من المسلمين الغش، والخداع، والظلم في تلك الوسائل والأهداف، فرفضوا ذلك رفضاً قاطعاً . ولكن وقع عند البعض تطرف من حيث اعتبار ضد هذه القاعدة أصل شرعي يستدل به في رفض قاعدة تزاحم الأحكام الشرعية، فيقول: ليس في الشرع أن الغاية تبرر الوسيلة . وفي الحقيقة فإن هذا الاستدلال غير صحيح من ثلاثة وجوه:

الأول: إن الغاية (كالمصلحة الراجحة) تبرر الوسيلة ( التي هي فعل المفسدة اللازمة؛ لتحقيق تلك المصلحة) أمر معلوم في الشريعة كما تم تفصيله حسب أصوله، وضوابطه الشرعية .

الثاني: إن قيـاس وجود ذلك في الشـريعة على وجوده في المدّاهـب اللادينية قياس فـاسد ، إذ الغايات الشرعيـة هي مصالح حقيـقة عظيمة لرحـمة العالمين ، وأما الوسائل فإنها إن تضمنت مفسدة في الأحوال العارضة ، فإنها دون تلك المصالح العظيمة . في حين تكون غايات تلك المذاهب مصالح تخصهم دون الناس ، وأما الوسائل الفاسدة فإنها تصيب الناس دونهم ثم لا يراعى فيها أن تكون دون المصلحة التي قد تصيب الناس عرضاً .

الثالث: إن هذا إنما يكون في الأحوال العارضة، وليس الراتبة كما مر .

( إنتسهى المبسحث مع إني أغسفلت الكلام حسول « المصالح المرسلة » و «الإكراه»، وسأنشرها بإذن الله تعالى لاحقاً في مبحثين مستقلين ) .

# رُمكَ م رُولِكَ في الطَّاهُ في الطَّاهُ رُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَصَرُ الْحَدَثِ مِن الأُموال ومشمولات كلمنهما في العصر الحدث من الأموال ومشمولات كلمنهما في العصر الحدث من الأموال ومشمولات كلمنهما في العصر الحدث المنافقة ال

الحمدلة رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا أله ولي المتقين ، وصلى الله على بينا محمد البعوث رحمة للعالمين ، وعلى آنه وصحابته الغز الميامين، الذين أظهر الله بجهادهم وعلمهم وعملهم الدين، حتى عمت رحمته، وظهرت أنواره للعالمين، وسلم تسليماً. وبعد:

فإن الزكاة هي مركز القوة الاقتصادية لدعوة الإسلام ، بها تظهر محاسنه ، وبها يمكن نشره ، وبها يتفيّا المسلمون في المجتمع الإسلامي ظلال الأمن والطمائينة والعدالة ، وتتحقق بها الألفة الاجتماعية ، ويكون المسلمون يدا واحدة على أعداء الخارج وأعداء الباطن ، ويحصل لهم بها المخلص من الأزمات الاجتماعية ، التي تنشأ من الخلل في توزيع الشروات. ومن الأثار المدمّرة ، لتلك الأزمات .

وفي يقيننا أن الزكاة إذا أخرجت على الوجه الذي تقضي به الشريعة، تكون في غالب الأحوال كافية لمواجهة تلك الأزمات، والوصول إلى الأهداف المرادة منها .

ولا يتم ذلك إلا بأمرين:

الأول: أن تُخرَجَ من كل مال تستحق فيه .

الثاني: أن تصل كلها إلى المستحقين لها بمقتضى الشريعة، دون أن يتسرّب

منها شيء إلى غير مستحق .

أما الأمر الثاني ، فلن نتعرض له في هذا البحث .

وأما الأمر الأول، فإن من الطرق التي سلكتها الشريعة الإسلامية لتحقيقه أن جعلت أمر إخراج الزكاة مستنداً إلى أساسين:

الأساس الأول: إذكاء الدوافع النفسية لدى المالكين الذين تستحق عليهم الزكاة، وهم في الحقيقة الأشخاص الذين لديهم القدرة المالية على المشاركة في تكوين الحصيلة المالية التي يمكن بها مواجهة حاجات الأمة الإسلامية لسد مواضع الحلل .

ويحصل ذلك ماتنصاق العرد المسلم بعقيدته، ويشريعة الإسلام عموماً، عن طريق اتصاله بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، التي تُعمق إينه بالإسلام ، والتنزامه بأحكامه ، ومن آهمها: كود أداء الزكاة فريضة تستحق عليها المثوبة العظيمة، وتقرّب: ﴿ الذين هم سركاة فعون ﴾ ، من ربهم، وتجسعلهم من خلص المؤمنين ﴿ الذين يرثون الفسردوس هم فسيسها خالدون﴾ .

كما أنها تعمق إيمانه بالعقىوبات التي أعدها الله لمانعي الزكاة في الدنيا والأخرة.

فيكون ذلك كله جـاذباً للمؤمن ودافعـاً له، إلى أن يقدم زكاته في سبيل الله تعالى راجياً منه أخذها وقبولها، وقبولَ مؤديها في عباده الصالحين.

فسمن كان إيمانه بالله تعالى، وبما أنزله في الكتاب، وبما جاءت به السنة قوياً، كفاه ذلك ليكون بطوعه واختياره مسارعاً في هذا الباب، الأداء الفريضة التي أوجبها الله تعالى عليه. ولو لم يطلب منه الأداء من جهة رسمية ، فإنه هو بنفسه يسعى لتفريخ ذمته من حق ربه ، وابتغاء الفضل بذلك.

وقد أدَّت الزكاة التي كان المؤمنون بالله تعالى يؤدونها سرًّا وعلانية ، دورها

 <sup>(</sup>١) اسورة المؤمنونه: (٤).

<sup>(</sup>٢) السورة المؤمنونة: (١١).

حتى في العصور المتأخرة، التي أعرضت فيها الحكومات في البلاد الإسلامية عن جباية الزكاة.

لقد أدت الزكوات الطوعية دورها في المجتمع الإسلامي في سدّ الخلة، وانتشال كثير من الفقراء والمصابين من وهدة العوز والحاجة ، وفي ترميم آثار الكوارث الخاصة والعامة، بل في نشر الدعوة الإسلامية ، وفي الدفاع عن الأوطان الإسلامية ضد الغزاة الطامعين ، والمحتلين الغاصبين . ولا تزال الزكوات التي تؤدى طوعاً تؤدي هذا الدور بكفاءة وقدرة أقلقت بال المعتدين ، وارقت مضجعهم ، حتى أصبحوا الآن يحططون « لتجفيف » هذا النهر العظيم من منبعه ، باستخدام آلات صنعوها على أعينهم ، ﴿ وَيَكرو و وَيَكر الله والله من منبعه ، باستخدام آلات صنعوها على أعينهم ، ﴿ وَيَكرو و وَيَكر الله والله خير ، أكرير ﴾

الأساس الثاني: أنه جعلت حبابة الزكاة - من حيث الجملة - شاناً تتولاه الحكومة الإسلامية العادئة، بموجب نظاء معين يتولاه رئيس الدولة مباشرة، و بمن ينتدبهم من الموظفين العموميين، وجعلت لهم سلطة التنهيذ ، تحت الإشراف والمراقبة والمحاسبة، وجعلت لعملية الجباية والصرف تمويلاً ذاتياً يكفل عدم توقف العمل بسبب الصعوبات المالية . وأوجبت على الممتنع من الأداء عقوبات تعزيرية كفيلة بتحصيلها من أجل وصول آموال الزكاة إلى مستحقيها. ولو امتنعت طائفة أو جماعة عن الأداء وجب على الإمام إرضامهم على أدائها - ولو اضطر إلى استعمال السلاح - لضمان وصول الضعفاء والمحتاجين إلى حقهم في أموال الإغنياء ، كما قاتل الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - مانعي الزكاة .

فبناء على هذا الأساس الشاني يمكن تحصيل الزكاة من جزء كبير من الأموال الزكوية بمن لم يؤدها طوعاً واختياراً، طبقاً للسياسة الحكيمة التي عبر عنها الإمام عشمان بن عفان رضي الله عنه بقوله: « من لم يزعه القرآن يزعه السلطان »، وبذلك تتكامل حصيلة أموال الزكاة، فتكون كافية لسد الخلل الاجتصاعي من الناحية المالية ، ويمكن تحقيق الأهداف النبيلة التي ابتغتها الشريعة الإسلامية من وراء تشريع قريضة الزكاة .

<sup>(1)</sup> Single Philippin (19).

وهذا البحث يراد منه استخراج الحكم الشرعي في مسالة تندرج تحت هذا الأساس الثاني ، وهي أن سلطة الحكومة الإسلامية بجوجب الأدلة المعتبرة شرعاً: هل تمتد لتشمل أخذ الزكاة من جميع الأموال الزكوية، أم أنها قاصرة على أنواع معينة منها ويترك أمر إخراج الزكاة من سائرها إلى اختيار الأفراد ، ليتولوا بأنفسهم إيصال زكاتها إلى المستحقين مباشرة إن شاءوا ، أو يدفعونها إلى الحكومة إن شاءوا ؟ وهل يختلف ذلك من عصر إلى عصر ، بحسب الظروف والأحوال ؟ وهل يجوز للحكومة الإسلامية أن تتنازل عن هذا الحق كلية ؟

وسوف نجعل الكلام في هذا البحث في قصلين:

'فصر الأول: يتعلق بالنظر في الأدلة الواردة بخصوص هذ الأمر في الكتاب والسنة ، وخلاف الفقهاء فيه ، والقول الذي نراه يجمع بين الأقوال الفقهية المختنفة، والأدلة الشرعية المتعارضة .

الفصر الشني: يتعلق بالنظر في الأموال التي استجد التعامل بها في العمصر الحاضر، ليعُرَف هل يكون أمر أخذ الزكاة منها وتوزيعها من شؤون الدولة؟ أم أن الدولة لا شأن لها بذلك ، إلا التوجيه والإرشاد والمعونة والإشراف ؟

# القصل الأول



الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقد قبال الله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون﴾ (١) ، وقبال: ﴿ فيإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾ (١) ، وقبال في حقهم أيضاً: ﴿ فإن تابوا

<sup>(</sup>١) دسورة النورة: (٥٦)

<sup>(</sup>٢) ﴿سورة التوبة»: (٥).

واقهاموا الصبلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ﴾(١)، في آيات كثيرة قرنت الأمر بالزكاة بالأمر بالصلاة .

وأما السنة ، فقد جعلت الزكاة ركناً من أركان الإسلام، وبينت أن من لم يؤت زكاة ماله يعذب يوم القيامة بذلك المال. وكان النبي ﷺ يشترط على كل قبيلة تدخل في الإسلام إيتاء الزكاة. وأرسل رسله لقبض الزكاة وقسمتها.

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن الزكاة فريضة من فرائض الله تعالى لا يحل منعها . وقد أجمعت الصحابة على قتال مانعي الزكاة .

## الأموال التي أوجبت الشريعة الزكاة فيها :

امر الله تبدارك وتعالى في كتابه بالزكباة محملاً بهذا اللفظ ، وبم يعيّن في القرآن أصناف الأمرال التي تؤخد منه الزكاة .

وقد أمر النبي ﷺ بإيت، الزكاة من أصناف معينة.

١- فمن الحيوانات ، أمر بزكاة الإبل ، والقر ، والغنم .
 ونفى الزكاة في الحمير ، كما يدل عليه حديث أبي هريرة ، ففيه أنه ﷺ مثل عن الحمير، فقال: (ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾(٢) وسكت عن باقي الأصناف .

٢ـ ومن الغلات الزراعية كان يأخذ الزكاة من القمح والشعير والشمر، ولم يرد
 أنه اخذها من سائر الأصناف .

٣ـ وأخذ الزكاة من الثروات المعدنية الخارجة من الأرض .

٤\_ ومن الثروات المدخرة جعل الزكاة في الذهب والفضة .

هـ ويثبت جمهور العلماء أنه ﷺ أمر بزكاة الأموال التجارية بحديث سمرة:
 (أمرنا النبي ﷺ أن نخرج الصدقة عا نعده للبيع) .

<sup>(</sup>١) (١١) (١١).

<sup>(</sup>۲) قسورة الزلزلة؛ (۷) .

وقد ألحق الفقهاء بهذه الأجناس المذكورة أجناساً أخرى ، لمآخذ لاحظوها ، معروفة في كتب الفقه ، على خلاف بينهم في كثير منها .

## هل يجب على ولي الأمر أخذ الزكاة ( من حيث الجملة ) ؟

ذهب الإمام الشافعي إلى أنه يجب على الولاة جمع الزكوات التي لهم حق لمطالبة بها عن هي عليه ، ولا يجوز لهم ترك هذا الواجب ، وذلك حيث قال: • فرض الله عز وجل على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقاً لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه ، لا يسع أهل الأموال حبسه عمل أمروا بدفعه إليه من أهله وولاته ، ولا يَسَعُ الولاة تركه لأهل الأموال، لأنهم أمنه على أخذه منهم ، قال الله عز وجل: ﴿ حن من أموانهم صدقة تصهرهم وتركيهم بها ﴿ نَهُ عَلَى ما وصفتُ من أنه ليس لأهل الأموال منع ساحما عبي هذه الآية دلالة على ما وصفتُ من أنه ليس لأهل الأموال منع ساحما عبي على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة». (أي زكاة الأنعام والحرث).

وبمن اتجه من المعاصرين إلى أنه يجب على الإمام أن يتولى بنفسه، أو نوابه جمع الزكاة وصرفها، السيد أحمد أمين حسان في بحثه الذي قدمه إلى المؤتمر الأول للزكاة، إذ قال: ﴿ الحاكم ملزم بتنظيم ولاية الزكاة جباية وصرفاً على مستوى الدولة ٤، لكنه لم يذكر لقوله دليلاً (١).

واستدل المستشار عبدالعزيز هندي في بحثه المقدم إلى الندوة الأولى للزكاة بقوله تعالى: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ (٢) ، وقول النبي عليه الله الله الله الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ) (٤) ، على أن في دلالة هذا الحديث

<sup>(</sup>١) فصورة التوبة : (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أبحاث الندوة الأولى: ص (١٠١ ، ١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) فسورة التوبة؛ : (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) أيحاث الندوة الأولى: ص (١٠٣) .

على ذلك نظراً ، فهو صادق فيما إذا أخرجوها بأنفسهم.

واستدل بأحاديث أخرى لا تنتهض دلالتها على ذلك .

على أن هناك اتجاهاً آخر ، وهو أن للإمام ترك المطالبة، والجمع إن شاء . وعن صرح بأنه يقول بذلك الشيخ يوسف العالم -رحمه الله - في بحثه في اللدوة الفقهية الأولى للزكاة (1) ، واستند إلى أن عثمان رضي الله عنه التنزل، عن أخذ الزكوات من بعض الأموال ، كما ذهب إليه مشايخ الحنفية ، وترك ذلك لأمانة المسلمين ، وبنى عليه أنه يجوز الن يفوض الإمام أصحاب الأموال في إخرج الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية متى علم أنهم يحرصون على الأداء والصرف إلى المستحقين الله .

وسيئاتي الكلاء فيما نسب إلى عثمان رصي الله عنه ، وبيان أنه نقل غير موثق، ولا يعتمد عليه.

والراجح في نظري القول الأول ، وهو أن من واجب ولي الأمر الإشراف على شأن الزكاة، وتوليه جمعاً وصرفاً ، لأن واجب ولي الأمر حراسة الدين وسياسة الدنيا . ولا يتم صلاخ المجتمع الإسلامي إلا بقيام الإمام بهذا الواجب. ومن حراسة الدين إعطاء شأن الزكاة حقه من الرعاية ، وعملاً بدلالة الآية التي أمرت النبي عليه الخذها ، وعمل الخلفاء الراشدين، الذي سارت عليه الأمة الإسلامية بعدهم أيام علو شانها في الأرض . لكن ليس معنى هذا أن يتولى بنفسه أو نوابه جمع الزكاة من جميع الأموال التي تستحق فيها ، بل قد يقوم بجمعها من البعض، ويشرف على خروج البعض الآخر .

ولا خلاف بين المسلمين أنه في حال امتناع فرد أو جماعة من المسلمين عن إيتاء الزكاة ، فيجب على الإمام التدخل تصحيحاً للأوضاع، بإيصال الحقوق إلى اصحابها ، عملاً بإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة.

وى يؤكد أن من واجبات الإمام تولي جمع الزكوات أو الإشراف عليها ما هو معلوم على مستوى التواتر من فعل النبي ﷺ إذ كأن يتولى ذلك بنفسه ،

<sup>(</sup>۱) ص (۱۵٤) ،

فكان بشترط على من يبايعونه على الإسلام إيتاء الزكاة إلى رسله وعمّاله ، وكان يرسل العمال ليجبوا الزكاة ، ويرسل من يخرص على أرباب الحوائط مقدار ثمارهم؛ ليأخذ منهم زكاتها يوم الحصاد .

وهذا أمر لا يحتاج إلى إيراد النصوص عليه لكثرته 🗥 .

ومن هنا قال ابن المنذر: ﴿ أَجَمَعُ آهِ ِ العلمُ على أَنْ الزَكَاةُ كَانَتُ تَدَفَعُ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه ﴾ (١).

## هل لولي الأمر سلطة أخد الزكاة :

لسلطان المسلمين ولاية الحد الزكاة وذلك في زكاة المواشي وزكاة الزروع والشمار أمر متفق عليه بين الفقهاء من حيث لجملة، إلا في قلول حنابلة أن للإمام طلبها، لكن لا يجب على المالك دفعها إلي الإمام ، بل له أن يخرجها بنفسه إلى الفقراء .

فإن طلب الإمام زكاة المواشي والزروع وجب دفعها إليه، وقد قاتل أبو بكر الصديق الذي منعوه الزكاة حتى أعطوه اياها قهراً ، وكان ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، وقال: ﴿ والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله ﷺ لقاتلتهم على ذلك لو لم يكن حقاً له.

 <sup>(</sup>١) انظر مشلاً كتباب «الأموال» لأبي عبيد: (ص ٤٠٧) وما بعدها؛ الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة ، قزاد المعاد»: (١١٧/١ ـ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب «الإجماع» لابن المنفر: (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٣) (المغني): (١٤١/٢) ، ١٤٣) ، قرالقروع!: (١/٧٥٥) .

# ا لاختلاف الفقهي في قسمة الأموال

# إلى ما بيتولى ا لإمام جمعه وإلى ما لابيّولى الإمام جمعه

اختلف الفقهاء في أن الإمام هل له ولاية جمع الزكاة مما عدا الزروع والثمار والمواشي كما يلي :

ا\_ ذهب المالكية، كما يتبين من نصوصهم الآتية إلى أن للإصام الحق في حمع زكة جميع أنواع الأموال الزكوية دون استثناء ، سواء كانت من المواشي ، او الزروع، او النقود، أو السضائع التجارية، أو غيرها . وإذا طلبه فعلى الكنف دفعه إليه . لكنه في الأنعام و، خرث يبعث العمال لإحصائه على أربابها وانحذ زكاتها من المال مباشرة . أما بالنسبة للأصوال النقدية لملا يبعث أحداً يحصي ويقبض، ولكن ينتظر مجيء أرباب المال إليه بزكاة أموالهم، ويترك إحصاء تلك الأموال، وتحديد مقدار زكاتها إلى أرباب الأموال، وهذا ما لم يعلم يقيناً أن فلاناً من الناس لديه أموال لا يخرج زكاتها ، فيأخذها منه .

٢\_ وذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى قسمة
 الأموال الزكوية إلى قسمين:

الأول: الأموال الظاهرة ، وهي المواشي والزروع والثمار وما يلحق بها. فهدد للإمام ولاية المطالبة بزكاتها، وأخذها من الممتنع ولو قهراً، وصرفها على الوجه الشرعي بنفسه أو بنوابه .

والثاني: الأموال الباطنة ، وهي النقود وأموال التجارة وما يلحق بها .

فهذه ليست للإمام ولاية أخذ زكاتها، بل لمالكها إخراج زكاتها إلى المستحقين مباشرة. قال بعضهم: • ولو طلبها الإمام» .

وتفصيل ذلك في كل مذهب كما يلي:

## أولاً: مذهب المالكية:

جاء في «المدونة» و قبال مبالك: إذا كنان الإمام يعدل لم يَسَع الرجلَ أن يفرق زكاة مباله الناض ولا غير ذلك، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام، ويدفعه الإمام [ أي إلى المستحقين ] . وأما ما كنان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك»(١).

وجاء في اللدونة، أيضاً -والقائل سحنون-: «أكان مالك يرى أن يؤخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة ؟ فقال -القائل أبن القاسم-: نعم . قلت: أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم؟ فقال: في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء ، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة ركّه . قست فيسائهم إذا تحذ منهم الزكاة هذ الدي بأخذ عما في بيوتهم من ناصبهم . فيأحذ زكاته مم في أيديهم علم الذي بأخذ عما في بيوتهم من ناصبهم . وأرى إن كان الوالي عدا أن في أن من سالهم عن ذلك ، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق . قلت: أفيسأل عن زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا ؟ فقال: نعم إذا كان عدلاً ، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق ، كان يقبول للرجل إذا أعطاه عطاء: هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال: نعم ، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال: لا ، أسلم إليه عظاءه. ولا أرى أن يبعث في ذلك أحداً ، وإنما إلى أمانة الناس ، إلا أن يعلم أن أحداً لا يؤدي فشؤخذ منه ، ألا ترى أن عشمان ابن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم؟ عاله.

وجاء في المدونة، أيضاً: ﴿ قَالَ أَبِنَ القَاسَمِ: وَسَالَتَ مَالَكاً عَنَ الرَجَلِ يَعْلَمُ الْإِمَامُ أَنْهُ لَا يؤدي زَكَاةً مَالُهُ النَاضَ ، أثرى أن يأخذ منه الإمام الزكاة ؟ فقال: إذا قَتَلَ عِلمٌ ذَلِكَ أَخَذَ منه الزكاة؛ (٢).

وقال الدردير: \* وأخذت ( الزكاة ) من الممتنع من أدائهـا كُرهاً وإن بقتال، وأجزات نية الإمام على الصحيح وأدّب الممتنع . ودُفِعَتُ وجوباً للإمام العدل في

<sup>(</sup>١) فالمدونة الكبرى (١/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) اللدونة الكبرى، للإمام مالك . بيروت ، دار الكتب العلمية، (١٤١٥ هـ) ، (١/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) فالملوثة الكيرى (١/ ٣٣٤) .

صرفها واخذها، وإن كان جائراً في غيرها ، إن كانت ماشية، وحرثاً بل وإن كانت عيناً ، فإن طلبها الإمام العدل وادعى المالك إخراجها لم يصدِّق<sup>ي(١)</sup>.

وقال القرطبي : « إذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصرف لم يسغ للمالك ان يتولى الصرف بنفسه في المال الناض ولا في غيره . وقد قيل إن زكاة الناض إلى أربابه . وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة. فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا يقرق عليهم إلا الإمام (١).

و جاء في «الشرح الكبير» أيضاً: • زكاة العين موكولة لأربابها ، وزكاة الماشية موكولة إلى الساعي<sup>، «</sup>"

وواضحٌ من هذا وما هو معلوء عندهم من رسال الخارص والساعي ، أل تحرير مذهب المالكية كما يلي:

١ الماشية والحرث للإمام ولاية قبض زكاتها .

٧\_ وهو يبعث إلى أصحاب الماشية من يعد عليهم ماشيتهم رأساً رأساً، ويأخذ منها الزكاة، بموجب ما يظهره الحساب عليهم. ويلزمهم بالدفع إليه ، وليس لهم أن يخرجوها بأنفسهم، وإن أخرجوها بأنفسهم وجب عليهم الإعادة إليه.

٣ ويبعث إلى أصحاب الحرث من يخرص عليهم أموالهم، ود يربط ، عليهم ما يستحق عليهم؛ ليستوفيه منهم يوم حصاده ويلزمهم بذلك .

٤. وأما الأموال النقدية، والعروض التجارية التي تجب فيها الزكاة عند المالكية، فإنه يجب على أصحابها أن يحسبوا ما فيها من الزكاة، ويجب عليهم أن يوصلوه إلى الإمام أو نائبه . وذلك موكول إليهم . ولا يبعث الإمام من يعد عليهم أموالهم ويحصيها ، ويحسب ما يستحق عليها من الزكاة، بل ذلك « متروك لأمانات الناس » .

<sup>(</sup>١) قالشرح الكبيرة بهامش حاشية الدسوقي: (١/ ٥٠٣) ،

<sup>(</sup>٢) فتفسير القرطبيء: (٨/ ١٧٧) ، الآية: (٦٠) من فسورة التوية، .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي: (١/ ٤٣٤).

- ٥\_ للإمام أن يسأل إنساناً من الناس عما عليه من الزكاة، ويأمره بدفعها إليه .
- آ- إذا علم الإسام أن فبالناً من الناس عنده أسوال لا يؤدي عنها الزكاة طالبه
   بها، فإن طالبه وجب الدفع إليه .
- ٧- إذا تحقق الإمام أن فلاناً من الناس لا يؤدي زكاته « وقتل الإمامُ ذلك علماً» أي لم يبق عنده للشك موضع ، فإنه يلزمه بأدائها إليه ولو قهراً ، وان احتاج إلى قتاله فإنه يقاتله، فإن قتِل الممتنع فإن دمه يكون هدراً .

#### مذهب الحنفية:

قد نقلت في موضع آخر من هذا البحث أن الحنفية قالوا : إن الأصل هو الله أخذ الزكاة من الحال كله لسلطان قبالو إلا أن عثمان رضي الله عنه فرض زكاة المال الباطن إلى الناس ، ووافقه الصحابة، قصار جماعاً. فيس للسلطان بعده المطالبة بزكاة المال الباطن ، إلا إن علم أن إنساناً من الناس وجبت عليه زكاة مال باطن فامتنع من إخراجها ، فإنه يُلزمه بإخراجها بموجب اصل الولاية .

وقد ذكر أبو يوسف، في كتابه الخراج الذي خصصه لبيان أحكام الأموال التي تلبها الأثمة، فصلاً فيما يختص بالصدقات، ذكر فيه زكاة المواشي والزروع والشمار ، ولم يتعرض لزكاة النقدين والعروض ، ثم قال: « فإذا اجتمعت عنده ( أي عند الوالي ) الصدقات من الإبل والبقر والغنم، جمع إلى ذلك ما يؤخذ من المسلمين من العشور ( عشور الزرع والشمار )، وما يمر به على العاشر من متاع وغيره ، لأن ذلك كله موضع الصدقة، فيقسم ذلك أجمع لمن سمى الله في كتابه » (۱).

وقال الكاساني في «البدائع»: • أما المال الظاهر، وهو المواشي والمال الذي عير به التاجر على العاشر، فللإمام ونوابه \_ وهم المصدّقون من السّعاة والعُشار ولاية الأخذ . . . .

 <sup>(</sup>١) قالخراج، آلي يوسف: (ص٨٠).

وأما المال الباطن الذي يكون في المصر، فقد قال عامة مشايخنا : إن رسول الله وتنظير طالب بزكاته ، وأبا بكر وعمر طالبا ، وعشمان طالب زماناً ، ولما كثرت أموال الناس، ورأى أن في تتبعها حرجاً على الأمة، وفي تفتيشها ضرراً بارباب الأموال، فوض الأداء إلى أربابها » (١).

ثم قال: \* وذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي (۱) السمرقندي رحمه الله، وقال: لم يبلغنا أن النبي الله بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق (الفضة) وأموال التجارة ، ولكن الناس كانوا يعطون ذلك . ومنهم من كان يحمل إلى الأثمة فيقبلون منه ذلك ، ولا يسألون أحداً عن مبلغ ماله ، ولا يطالبونه بذلك، إلا ما كان من توجيه عمر رضي الله عنه العشر إلى الأطراف، وكان ذلك منه عندنا ـ والله أعلم ـ عمن بعد داره وشق عديم أن يحمل صدقته إليه وقد جعل في كن صرف من الأطراف عاشر لنحار أهل خرب والذمة . وأمر أن يأخذوا من تجار المسنمين ما ينععونه إليه (كذا) وكان ذلك من عمر تخفيفاً على المسلمين ، لا (۱) أن على الإمام مطالبة أرباب الأموال العين وأموال التجارة بالأداء إليه سوى المواشي والانعام ، وأن مطالبة ذلك (١) عما جرت به العادة والسنة إلى غيره ) (١)

وجاء في «الهداية»: • إذا مر العاشر بمال، فقال: أصبته منذ أشهر ( أي لم يتمّ حول المال ) أو قال: عليّ دين ، صُدُق . وكذا إذا قال : أدّيت الزكاة

 <sup>(</sup>۱) «البدائع»: (۲/ ۳۵) ، ونقل ابن عابدین خلاصة هذا النص، وقبال: لیس للسلطان ولایة اخذ زکاة الأموال الباطنة ، انظر «حاشیته»: (۲/ ۲۷).

 <sup>(</sup>٢) الماتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور. من كبار علماء الحنفية . نسبته
 إلى دماتريد، محلة بسمرقند، من أثمة المتكلمين، له آراء هي العقبيدة تعرف بنسبتها إليه،
 وهو أصولي وفقيه أيضاً . تفقه على أبي بكر الجوزجاني توفي سنة (٣٣٣ هـ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل. ويبدر أن في الكلام سقطاً، والأصل: «تخفيفاً عمن ١٠٠٠ الخه .

<sup>(</sup>٤) صوابه كذا ، وفي الأصل فإلا أنه وهو تحريف يقلب المعنى أأ .

<sup>(</sup>٥) أي: ولا أن مطالبة ذلك ....

<sup>(</sup>٦) (البدائع): (۲٦/٢) .

إلى الفقراء في المصر. وكذا في صدقة السائمة ، إلا أنه إن قال فيها ( أي في صدقه السوائم ) : أديت الزكاة بتفسي إلى الفقراء ، لم يصدَّق وإن حَلف، لأن حق الأخذ للسلطان ، فلا يملك إبطاله (١).

## وواضح من هذا أن مذهب الحنفية يمكن تلخيصه كما يلي:

- ١- الأموال الظاهرة للإمام ولاية جباية زكاتها ، وهي الأنعام والحرث ، وما
   يمر به المالك من الأموال الباطنة على العاشر .
- " أهل الأموال النقدية والعروض التجارية حال كونها في المصر، ليس للإمام ولاية تحصيل الزكاة منهم ، يل يطلب منهم ، فمن أثاهُ بزكاتها منهم قبلها منه ، ولا يعترض عليهم في تقويم أو غيره .
- ٤- إذا تحقق الإمام أن إنساناً من الناس لا يؤدي زكاة ماله الباطن ، فإنه يلزمه بها بموجب أصل الولاية ، والمراد على ما نقل الماوردي عن أبي حنيفة أنه يلزمه بإخراجها ، فإن أجاب إلى إخراجها بنفسه لم يكن للإمام أن يقاتله ليدفعها إليه ".
- هـ لدى الحنفية قول آخر، هو لأبي منصور الماتريدي، أن العاشر ليس له أن
   يلزم المسلمين إذا مروا به بأداء زكاة أموالهم الباطنة إليه ، بل يشرك لهم
   الخيار في دفعها إليه ، وإنما يجعل الإمام له قبض الزكاة منهم تخفيفاً عنهم،
   لا أن له سلطة إلزامهم بالدفع إليه .

<sup>(</sup>١) قشرح فتح القدير على الهداية): (٢/٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) • الأحكام السلطانية : (ص ١٤٥).

## مذهب الشافعية:

قال الماوردي: ﴿ ليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن ، وأربابه احتى بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعاً ، فيقبلها منهم ، ويكون في تفريقها عبوناً لهم ، ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة ، يؤمر أرباب الأموال بدفعها إليه ﴾ (١)

قال: و وهي هذا الأمر - إذا كان عادلاً فيها - قولان، أحدهما: أنه محمول على الوجوب ، وليس لهم التفرد بإخراجها، ولا تجزئهم إن أخرجوها. والثاني: أنه محمول على الاستحباب إظهاراً للطاعة . وإن تفردوا بإخراجها أجزائهم . وبه عبى القولير معا أن يقاتلهم عليها إذا امتنعوا من دفعها ، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ، لأنهم يصيرون بالامتناع من طاعة ولاد الأمر العادلين بغان ا

وجاء في النهاية المحتاج»: ﴿ لَهُ أَنْ يَوْدِي بِنَفْسَهُ زَكَاةُ الْمَالُ الْنَاطُنِ لَمُسْتَحَقَّيْهِا ، وإن طلبها الإمام ، وليس للإمام أن يطالبه بقبضها بالإجماع، كما في المجموع».

لكن إن علم ان شخصاً لا يؤديها لزمه أن يقول له: ادفع بنفسك ، أو أدفع إلى لأفرقها إزالة للمنكر ، عند تضيّق ذلك. وكنذلك المال الظاهر في الجديد من قولي الشافعي (أي يجوز لصاحب المال صرفها لمستحقيها مباشرة) .

هذا حيث لم يطلب الإمام الظاهرة ، وإلا وجب تسليمها إليه بذلاً للطاعة. وله مع الأداء بنفسه في المالين التوكيل والصرف إلى الإمام » (").

وقال المحلي في «شرح المنهاج»: ﴿ وفيها ﴿ يعني الروضة ﴾ كأصلها: لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف، وأما الأموال

 <sup>(</sup>۱) «الأحكام السلطانية» للماوردي: (ص١٤٥). وأنظر «شرح المحلى على المنهاج»!: (٢/٢) ،
 قما فيه مغاير لما هاهنا ؛ «وروضة الطالبين». (٣/٢٠٦) ؛ ويراجع «المجموع للووي»:
 (٦/٤/١) ،

<sup>(</sup>٢) «الأحكام السلطانية» للماوردي: (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) انهاية المحتاجة: (١٣٦/٢) .

الباطنة فقال الماوردي: « ليس للولاة نظر في زكاتها ، وأربابها أحق بها . فإن بذلوها طوعاً قبلها الوالي » قال القليوبي: « وتصرف الإمام ( أي في زكاة المال الظاهر ) بالولاية ، لا بالنيابة على المعتمد \*(١) . ومرادهم بالنيابة: النيابة عن المستحقين .

## يمكن تلخيص مذهب الشافعية في هذه المسألة كما يلي:

- ١ ـ زكاة المال الظاهر للإمام ولاية طلبها من أرباب المال.
- ٢ـ وله أن يبعث إلى أصحاب الماشية من يعد عليهم ماشيتهم، ويأخذ منها الزكاة
   بموجب ما يظهره الحساب ، ويلزمهم بالدفع إليه
- " ويبعث إلى أصحاب الحرث من يخرص عليهم الثمار، و فيربطه عيبهم ما يستحق عليهم ، ليسترفيه منهم يوم الحصاد ، ويلزمهم بالدفع إليه
- ٤\_ وإذا طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب على المالكين شرعاً الدفع إليه،
   وله ان يعاقب من لم يدفع إليان
- ٥ على صاحب المال الظاهر إن لم يلزمه الإمام بالدفع إليه أن يوصلها إلى المستحقين مباشرة.
- ٦- زكاة الأموال الباطنة ليس للإمام ولاية طلبها من أربابها ، ولا أن يحاسبهم عليمها. وإن طلبها منهم لم يجب عليمهم الدفع إليه ، بل يجوز ذلك. والأفضل لهم أن يدفعوها إلى المستحقين مباشرة .
- ٧- إذا تحقق الإمام أن إنساناً من الناس لا يخرج زكاة ماله الباطن فعليه إلزامه بإخراجها ، والخيار حيئند للمالك ، بين قسمها على المستحقين بنفسه ، وبين دفعها إلى الإمام .

<sup>(</sup>١) قشرح المنهاج، بحاشية القليوبي: (٢/٢٤) .

#### مذهب الحنابلة:

جاء في «الفروع» لابن مفلح: « قيل: لا يجب دفع الباطن بطلب الإمام: قال بعضهم وجهاً واحداً» وفيه ـ نقلاً عن الأحكام السلطانية ( للقاضي أبي يعلى ) : « لا نظر للسلطان في زكاة المال ما لم تبذل له»(۱).

وجاء في متن «الإقناع» للحجاوي ، وشرحه للشيخ منصور البهوتي، منه: « (للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر)، كالمواشي، والحبوب، والثمار. (والباطن) كالأثمان، وعروض التجارة (إن وضعها في أهلها ، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها) بل لربها تفرقتها بنفسه، وهو أفضل، كما تقدم. (وليس له) ـ أي الإماء ـ (ان يقاتل على ذلك إذا له يجنع) من هي عليه (خراجه بالكلي) إذ الواجب الإخراج ، لا الدفع إلى الإماء!

وجاء في «الإقناع» وشرحه أيضاً و من منع الزكاة بخلاً بها، أو تهاوناً أخذت منه قسهراً، وعزره إمام عدل يضع الزكاة مواضعها ، أو عامل الزكاة وإن لم يمكن أخذها، بأن غيب ماله مثلاء استنيب ثلاثاً ، فإن تاب وأخرجها وإلا قتل حدّاً لا كفراً . وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن كان الإمام يضع الزكاة مواضعها. ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، وهو أفضل من دفعها إلى إمهام عادل. ولا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة "".

### فحاصل مذهب الحنابلة:

١- أن الإمام له ولاية جمع الزكاة بصفته نائباً عن المستحقين لها، لا بالولاية على أرباب المال .

٢ للإمام أن يطلب زكاة المال الباطن والظاهر .

<sup>(</sup>١) قالفروعة: (٢/ ٧٥٥) .

<sup>(</sup>۲) «كشاف القناع»: (۲/۲۰۹۳).

 <sup>(</sup>٣) الكشاف القناع شرح الإقناع : (٢/ ٢٥٧ \_ ٢٥٩) ومثله تقريباً ما في الشرح المنتهى : (١/
 (١) .

- ٣ـ لا يجب على أرباب الأموال ظاهرة كانت أو باطنة دفع زكاتهم إلى الإمام أو نوابه، عادلاً كمان أو غير عادل ولو طلبها . بل يجوز لهم أن يدفعوها إليه ، أو أن يفرقوها بأنفسهم على المستحقين مباشرة .
- إلى المال، ظاهراً أو باطأ، أن يفرق زكانه على المستحقين بنفسه،
   وذلك أفضل من دفعها إلى الإمام ولو كان عادلاً (١).
- إذا امتنع من عليه الزكاة من إخراجها فعلى الإمام أن يلزمه بإخراجها، لكن ليس له أن يلزمه بأن يدفعها إليه، صواء كان المال ظاهراً أو باطناً .

# رأي الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ( ٣٣٤ هـ )

قال الباب دفع الصدقة إلى الأسر - الله قال: الدفع الصدقة إلى ولاة الأسر، رتفريقها هو معمول به ، وذلك في زكاة الذهب والورق خاصة ، أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤدياً للفرض الذي عليه . وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز والعراق، وغيرهم في الصامت ( يعني الذهب والفضة)؛ لأن المسلمين موتمنون عليه كما التدمنوا على الصلاة . وأما المواشي والحب والشمار فلا يليها إلا الأثمة ، وليس لربها أن يغيبها عنهم ، وإن هو فرقها، ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه ، وعليه إعادتها إليهم ، فرقت بين فرقها، ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه ، وعليه إعادتها إليهم ، فرقت بين ذلك السنة والآثار » ".

وقال أيضاً: \* المال الصامت ليس حكم زكاته إلى السنطان ، إنما هو إلى المالت المسلمين ، وصدقة الحرث والماشية إنما هي إلى الأثمة ، تؤخذ من الناس على الكره والرضا \* (أ).

 <sup>(</sup>١) رفي قبول لأيي الخطاب، وابن أبي موسى الأصفل دفعها إلى الإمام . ذكره صحب
اشرح المردات : (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٣) إعا اعتنينا بنقل قوله هذا نظراً لإمامته، وشدة عنايته باحكام (الأموال)، ولا سيما الزكاة

<sup>(</sup>٣) ﴿الأموالُ الَّابِي عَبِيدُ: (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأَمْوَالُ\*: (ص٩٠٥).

أولاً: يستدل للقول الذي جعل ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة إلى الإسام كالظاهرة، بما يلي:

١- من القرآن: قوله تعالى: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (١) ، فهدده الآية أمرت النبي ﷺ بالأخذ من « أموالهم »، وذلك يشمل الباطن كما يشمل الظاهر .

والآية نزلت في الذين تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك ، فلما رجع النبي في عزوة تبوك ، فلما رجع النبي في حاو إليه واعترفو بذلوبهم، فنزل قبوله تعالى: ﴿ وَحرره عندو معنو مدنوبه حصر عملاً صدح و عر سبد عسى الله أو بترب عبهه إد لله عسر رحيه . حد من أموالهم صدفة نصرهم الآية ﴿ وَلَوْ قَالَ قُوه : هذه الآية لا علاقة بها بالزكاة ، بل هي خاصة بأبي لبابة ومن معه ، فإن النبي في أخذ ثلث أموالهم (٥).

وعامة أهل العلم على أنها تشمل الزكاة أيضاً "، على الصفة التي بينها رسول الله ﷺ .

٣- من السنة: أن النبي عَلَيْتُ أخذ زكاة الأصوال التي سماها الفقهاء فيما بعد باطنة، وأمر بدفعها إليه وإلى عماله. وكان يأمر عماله باخذها . ونذكر من ذلك ما يلى:

ل أخرج البخاري في ق باب زكاة الغنم ، من صحيحه، بسنده عن أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين: ق بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي قـرض رسول الله يَهُمُ على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوك ، فمن سئلها من المسلمين

<sup>(</sup>١) فسورة التوبة، (١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) \*تقسير القرطبي؛: (٨/ ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٣) فالبدائع: (٢/ ٣٥) .

على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطَّ. فذكر زكاة الإبل ، ثم ذكر زكاة الإبل ، ثم ذكر زكاة الغنم، ثم قال: ﴿ وَفِي الرَّفَةُ رَبِعِ الْعَـشَرِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنَ إِلَّا تُسْعِينَ وَمَائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءً إِلَّا أَنْ يَشَاءً رَبِهَا ﴾ (١) .

فيهذا واضح منه أن النبي ﷺ أمره بأخيذ زكاة الورق، وهي الفضية المضروبة.

وأخرجه أبو داود . وقال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه "،

حرب أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث عني رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (قد عفوت لكم عن صدقة الحيل والرقيق، فهاتو، صدقة الرُقة من كل أربعين درهماً درهماً ). الحديث أن قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث صحيح عندي ،

ففيه أنه ﷺ كان يأمرهم بإعطائه زكاة دراهم الفضة. وفي روأية ابن جرير للحديث عن علي قبال: قيام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم، فقال: (إنّا قيد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق ، ولكن هاتوا ربع العشر: من كل أربعين درهما درهما ... وفي كل عشرين مثقالاً نصف مثقال)().

<sup>(</sup>١) قتح البارية: (٣١٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) المختصر سان أبي داردة: (١٨٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْوِثَائِقُ الْسِياسِيةِ ﴾ محمد حميد الله: (ص١٤).

 <sup>(</sup>٤) قبال ابن حجر في «فتح الباري» (٣٢٢/٣): إسناده حسن . وهو في مسند أحمد (٢/ ١١٨)، نشر (مؤسسة الرسالة) فقال محققه: حديث صحيح؛ وقال عبدالرزاق:موقوفاً على على.

وروّاه أبو صبيد في االأموال!: (ص٤٦٧)، وقال الشيخ الهّراس في تعليقه عليه: قال الدارقطتي: الصواب وقف الحديث على على .

<sup>(</sup>٥) (٥) (١٤ (١٩٥٥) .

هذه الأحاديث السابقة نصية في طلب النبي ﷺ زكاة المال الباطن، وأخذه لها . ويؤيد دلالتها العمومات الآمرة بإعطاء الزكاة للإمام أو من ولاه ، ومنها:

٤. ما أخرجه البخاري في باب وفي الرقاب، من كتاب الزكاة وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، وعباس بن عبدالمطلب . فقال النبي ﷺ: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه، وأعيدهُ في سبيل الله ، وأما العباس فعم رسول الله ﷺ فهي عليه ومثلها معها) (۱).

فلم يكن العباس رضي الله عنه صاحب سائمة ولا زرع ، إذ كان هاجر في آخر العلهد النهوي. وإنما كان ماله ناضاً وقد أناه عمر ساعياً. وطلب مله زكاة ماله .

د. ومنها حديث ابن عباس مرفوعاً: (اخبره، أنه المترص عيبهم ركاةً تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم) رواه البخاري أنّ .

٣ الآثار عن أبي بكر رضي الله عنه الدالة على مثل ذلك:

ا \_ تقدم أنه أعطى كتباب النبي ﷺ في الصدقة إلى أنس بن مالك، وأسره بالعمل بما فيه .

ب \_ واخرج أبو عبيد بإسناده عن محمد بن عقبة قال: سألت القاسم بن محمد عن الزكاة ، فقال: ق أما أبو بكر فكان إذا أراد أن يعطي الرجل عطاه سأله: هل عنده مال حلت فيه الزكاة ؟ فإن أخبره أن عنده مالاً قد حلت فيه الزكاة قاصة عما يريد أن يعطيه ، وإن أخبره أن ليس عنده مال حلت فيه الزكاة صلم إليه عطاهه \* ".

<sup>(</sup>١) فقتح الباري؟: (٣٢١/٣) ، ورواه أبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>۲) افتح الباري»: (۱/۳۱).

<sup>(</sup>٣) ٤١٤موال؟: (ص٤١٦).

## ٤ ـ ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- أ ـ أخرج أبو عبيد في كتاب ( الأموال ) بسنده عن أنس ، قال: ( ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، وأمرني أن آخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار . . . وأن آخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ورواه ابن جرير بنحوه (').
- ب ـ وروى أبو عبيـد في كـتاب «الأمـوال» بسنده عن مـحمـد بن عـبدالرحـمن الأنصاري: « أن في كـتاب رسـول الله ﷺ وفي كتاب عـمر في الصـدقة. أر الذهب لا يؤحد منه شيء حتى يسغ عشرين ديـر ً ، (١) الحديث .
- وروى الشافعي سنده عن أبي عصرو بن حماس أن "باه قال ، مورت بعمر بن الخطاب رصي الله عنه وعلى عنقي آدِمة فقل عمر: آلا تؤدي زكاتك يا حماس عقل عقل: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهِبة في القرظ . فقال: ذاك مال ، فضع . قال: فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجدها قبد وجت فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة » (") ، ورواه أبو عبيد، وعبدالرزاق، والدارقطني، وصححه البيهقي بلفظ: « كنت ورواه أبو عبيد، وعبدالرزاق، والدارقطني، وصححه البيهقي بلفظ: « كنت أبيع الأدم ، فمر بي عمر بن الخطاب ، فقال: يا حماس، أد زكاة مالك.
   فقلت: إنما هو جعاب وأدم . قال: قومه وأخرج صدقته » .

وأخرج أبو عبيد بإسناده عن عبدالرحمن بن عبد القاري ، قال: لا كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال الشجار ، ثم حسبها شاهد المال عن الشاهد والغائب عن الشاهد والغائب عن ...

<sup>(</sup>١) اكنز العماله: (٦/ ١٥٥٥، ٤٩٥)، اوالأمواله: (ص ٤٣٧) .

<sup>(</sup>٢) الأموالة: (ص ١٦٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) (الأم؛ للشاهعي (٤٩/٢)، والأدمة والآهبة جمعا قلة لأديم وإهاب على وزن أمعلة
 والأديم الجلد المدبوغ، والإهاب: الجلد الذي لم يدمغ وقسوله: في القرظ يعني
 منقوعة في القرظ، وهو نبات كانت العرب تدبغ به الجلود.

<sup>(</sup>٤) «الأموال»: (ص٢٤٥).

ثانياً: أما الذين قالوا بأن ليس أخذ زكاة الأموال الباطنة داخلاً في ولاية الإمام ، وليس له حق أخذها ، ولا أن يجبر أصحابها على دفع زكاتها إليه ، فلهم اتجاهان مختلفان:

الاتجاه الأول: ذهب البعض، منهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام والحنابلة إلى أن التفريق بين النوعين من الأموال كان ابتداءً منذ عهد النبي الله وأنه كان يفرق بينهما، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ، فليس التفريق أمراً جاء به عثمان رضي الله عنه ، بل هو أمر ثبت في الشريعة من حيث الأصل وسار عليه الخلفاء .

قال أبو عبيدا الفرقت بين ذلك السنة والآثار: ثم قال: ألا ترى أن أبا كر الصنديق إنما قاتل أهل البردّة في المهاجريس والأنصار على مع صندقة المواشي، ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة؟»

وقال أيضاً: ﴿ فَرَقَت السنّة بِينَ زَكَاةَ المُواشِي، وزَكَاةَ الصامت. ألا ترى أن رسول ﷺ قد كان يبعث مصدّقيه إلى الماشية فيأخذونها من أربابها بالكره منهم والرضا . وكذلك كانت الأثمة بعده . وعلى منع صدقة الماشية قاتلهم أبو بكر. ولم يأت عن النبي ﷺ ، ولا عن أحد بعده ، أنهم استكرهوا الناس على صدقة الصامت ، إلا أن يأتوا بها غير مكرهين . وإنما هي أماناتهم يؤدونها. وإنما تقع الأحكام ( أي إلزامات الأثمة ) فيما بين الناس، على الأمسوال الظاهرة، وهي فيما بينهم وبين الله تعالى على الظاهرة والباطنة جميعاً ا (\*).

وجاء في «البدائع»: « ذكر الإصام أبو منصور الماتريدي السمرقندي رحمه الله وقبال: لم يبلغنا أن رسول الله قبد بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق (الفضة) وأموال التجارة ، ولكن كان الناس يعطون ذلك » (٣).

وقال ابن قدامة: ﴿ كَانَ النبي ﷺ يبعث السعاة فيأخذون الصدقة من أربابها، وكذلك الخلفاء بعده، وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق، ولم يأت

<sup>(</sup>١) ﴿ الأموالِ : (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الأموالة: (ص333).

<sup>(</sup>٣) مقال للمؤلف بمجلة قمنبر الإسلام؛ عدد (٤) سنة (١٣٦٩هـ) قاعمال المؤتمر الأول لنزكاة؛

عنهم أنهم استكرهوا أحداً على صدقة الصامت ولا طالبوه بها إلا أن يأتي بها طوعاً؛<sup>(١)</sup>، وهو ينظر إلى كلام أبي عبيد الذي نقلناه آنفاً .

الاتجاه الشاني: ذهب آخرون، منهم الحنفية، إلى أن دليل خروج زكاة الأموال الباطنة عن ولاية الأئمة هو فعل عثمان رضي الله عنه، والإجماع الذي حصل من الصحابة في عهده على ذلك، وليس السنة، فإنهم أثبتوا أن النبي ولله كان يطلبها، ويرسل عماله لقبضها، وكذلك أبو بكر وعمر.

جاء في «الاختيار لتعليل المختار»: « من امتنع من أداء الزكاة أخذها الإمام كرهاً ووضعها في مواضعها ، لقوله تعالى: ﴿خَذَ مَرَ أَمَوالُهِ صَدَقَةً﴾ (\* . وقول النبي ﷺ: (حده من أعبدتهه)؛ وهذا لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان رضي الله عنه بهذه النصوص، ففوضها إلى أربابه \* . . .

وفي الحاشية ابن عابدين عن الله الله الله الطلب السلطان في زكاة السوائم ، وكذا في غيرها، لكن لما كشرت الأموال في زمان عشمان رضي الله عنه ، وعلم أن في تتبعها ضرراً بأصحابها ، رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم، بإجماع الصحابة ، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، ولم يبطل حقه عن الأخذ . ولذا قال أصحابنا: لو علم من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة، فإنهم يطالبون بها وإلا فلا ، لمخالفته الإجماع » (3).

## محاولة للجمع بين الأقوال المتقدمة:

۱- لا يختلف الفقهاء في أن للإسام العادل ولاية على جمع زكاة الماشية والحرث ، وأن له اجبار أرباب الأموال على الدفع إليه ، ويجب عليهم إذا طلبها أن يدفعوها إليه ، إلا على قول الحنابلة .

 <sup>(</sup>١) «المغنى»: (٣/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) قسورة التوبة؛ (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) دالاختيار؟: (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٤) دحاشية ابن عابدين؟: (٢/٥).

٢- الأموال الباطنة، وهي النقود والبضائع التجارية ، ليس للإمام ولاية على جمعها بالإكراه ، لا يختلف الفقهاء في ذلك، وليس له أن يبعث عماله إلى الناس لمحاسبتهم عليها وقبضها منهم. وإنما هي إلى أماناتهم، فمن جاءه يها منهم قبلها منه، وكان له عوناً في تفريقها .

وهذا الاتفاق لما بعد عهد عثمان رضي الله عنه . واختلف الفقهاء فيما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه المعمرين: فرأى الحنفية أن النبي كان يجمعها أيضاً وأبو بكر وعمر ، وأنهم كانوا يبعثون السعاة عليها، كما يبعثونهم لجمع زكاة الأموال الظاهرة تماماً .

ورأى غيرهم أن ذلك لم يكن

والأسر الذي نرى انه يحسم بين الأدنة. وتعده رأي هؤلاء في الأحسديث والأثار المتقده ذكرها: أن الولاة كانوا يُبعثون إلى الأمصر، كاليمن، والبحرين، ونحوها، وإلى القبائل فيصلون إلى أماكن المواشي والزراعات ويحصونها، ويحاسبون الناس على زكاتها، ويأخلون منهم بالكره والرضا. ولكن لم يكن أولئك المبعوثون يأتون إلى الناس في بيوتهم، أو محلاتهم الخاصة، ليحاسبوهم على ما عندهم من الذهب والنفضة والعروض التجارية ، ويطلبون منهم زكاتها بالكره والرضا كذلك ، وإنما كانوا ينتصبون في مواقع معينة ، قريبة من الناس لياتوهم بزكة أصوالهم ، ولم يكونوا يحصون عليهم ، ولا يقومون ، وإنما يتركونها إلى أمانات الناس فمن جاءهم منهم بها قبلوها منهم .

وهذا عندي حقيقة قول المالكية، إلا أنهم زادوا على من سواهم القول: بأنه يجب على رب المال الباطن الدفع إلى الإمام، لكن قالوا إن ذلك متروك لأمانة رب المال وموكول إليه. فهو في نظري عندهم «واجب ديانة»، وليس بمعنى إعطاء الإمام حق الكشف والتتبع والمحاسبة.

٣ـ من علم الإمام بامتناعه من إخراج زكاة ماله الباطن، فعليه أن يلزمه بإخراجهما، ولو أدى الأمر إلى قتاله ، على أن ذلك لا يلغي خيار المالك في الدفع إلى المستحقين مباشرة .

٤\_ يختلف قول الحنفية في ما يمر به على العاشر عن قول غيرهم ، فهو
 عند الحنفية مال ظاهر، وعند غيرهم مال باطن .

### وجه تسمة الأموال إلى ظاهرة وباطنة:

لم نجد في الكتاب ولا في السنة تصريحاً، ولا إشارة إلى تعليق حق الإمام في اخذ الزكاة «بظهور» المال .

واول ما وجدنا من ذلك ما روى الإمام مالك في باب «زكاة العروض» من موطئه، وأبو يوسف، وأبو عبيد، من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ريق بن حيّال ، وكان رزيق على جواز سصر في زمان الوليد بن عسالملك، وسليمان، وعمر بن عبدالعزيز ، فذكر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: «أن انظر من مل بك من المسلمين فخذ عما « ظهر » من أموالهم ، مما يديرون من التجارات ، من كل أربعين ديناراً دينارا . . . إلى آخر الحديث » ".

وكان عهد عمر بن عبدالعريز \_ رحمة الله \_ عليه آخر القرن الهجري الأول.

ولم نجد هذين المصطلحين في كالام مالك في "الموطأ"، ولا في "المدونة" ، ولم نجده أيضاً في كلام الشافعي في " الأم " بعد التتبع والبحث ("). ثم رأينا هذا المصطلح فياما بعد يستعمل للتقريق بين النوعين في كالام أبي عبيد المتوفى سنة (٢٢٤ هـ) كما تقدم النقل عنه .

وكثر استعماله بعد ذلك ، واعتبره جمهبور الفقهاء «ضابطا» للتفريق بين النوعين. وإلا فأنواع الأموال الزكوية الأصلية محدودة ، وهي الماشية والزروع والشمار؛ والنقدان، وأموال التجارة ، فعبروا عن الثلاثة الأولى « بالأموال الظاهرة»، وجعلوا هذا الوصف هو « الضابط » لما يستحق الإمام تولى الأخذ

 <sup>(</sup>۱) «الموطأة (١/٢٤٨)، و«الأموال» لأبي عبيد (ص٤٦١)، و«الخراج» لأبي يوسف: (ص١٢٧)

 <sup>(</sup>٢) بعد كتابة هذا وجدت للشاهعي نصاً ذكر عيه «الأموال الظاهرة»، وهو قبوله في «الأم»
 (٢/ ٨٤/٢)، في «باب عضل السهماد عن جماعة أهلها»: «يعطي الولاة حميم زكاة الأموال الطاهرة: الثمرة والزرع والمعادن والماشية».

منه، وعبروا عن النوعين الآخرين \* بالأموال الباطنة ،، وجعلوا هذا الوصف ضابطاً لما يستحق الإمام الآخذ منه من أجل سهولة التعبير عن المسألة في الدراسات الفقهية .

#### ويستند في إثبات صحة هذا الضابط إلى أمرين:

١- الأول: ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استحدث عمل اللهاشرة، وهو موظف يجعله على المعابر بين بلد وبلد، وقد يكون المعبر جسراً و نهراً، أو طريقاً ، فما مرّ من ذلك المعبر من أموال المسلمين أخذ منه الزكاة، ولو كانت تلك الأموال نقوداً ، أو عروضاً تجارية ، وهي في الأصل من الأموال البطنة ، لكنها لما ه ظهرت ؛ بالانتقال من بلد إلى بدر ، زبر عنه وصف ، البطون ، والتحقت بالأموال الضهرة ، واستحق الإمام الأخذ منه .

هذا تحسن الحنفيَّه لوظيفة العاشر''. وغيرهم ينكر ذلك ويرفضه ، ويرى أنه لا ياخذ من الأموال الباطنة إلا ممن يأتيه بها طوعا واختياراً ،

٢- الثاني: ما ورد عن عـمر بن عبدالعـزيز أنه كتب إلى عامله: ١ فـخــ مما
 ١ فــخــ مما أموالهم . . . الخ الرحما تقدم .

ووجدنا هذا الاصطلاح «الباطن» في كلام الشافعية والحنابلة. أما المالكية فلم نجدهم استعملوا لفظي النظاهر والباطن في ما اطلعنا عليه من كلامهم ، بل يستعملونه لأحد النوعين: « الماشية، والحرث ». وللأخر: « العين »، أو « الناض» .

#### رأينا في هذا الضابط:

نلاحظ على هذا الضابط عدم الدقة ، فبضائع التجار التي يعرضونها، ويشاهده العملاء وسائر الناس في الأسواق، وفي المحلات التجارية، سواء كانت مواد غذائية ، أو أمتعة ، أو ذهباً وفضة، كانت الفتوى على أن زكاتها ليست إلى السلطان، بل هي من الأموال التي ينفرد أصحابها بحق إيصال زكاتها

<sup>(</sup>١) قالهداية، قومتح القدير، قوالعناية؛ (٢/ ٢٢٤ ـ ٢٢٢)، و قالبدائع؛.

إلى المستحقين . فهذا الظهور لم يجعلها « ظاهرة» ، بل بقيت عندهم مندرجة تحت اسم « الباطن » . ولم يقل أحد من الفقهاء المتقدمين فيما نعلم ، إنها تعامل معاملة الماشية والثمر والزرع ، بل الأمر المتفق عليه أنها تعامل معاملة النقود ، فتدخل في مصطلح « الأموال الباطنة » مع أنها من حيث رؤية الناس لها « ظاهرة »، كما لا يخفى .

وكذا لو أن بعض أصحاب المواشي أخفى مواشيه في مكان لا يطلع عليه أحد من البشر ، كأن تكون في صحراء بعيدة، أو في حظائر، أو حدائق ذات أسوار عالية، فإنها لا تدخيل بذلك في ق الأموال الباطنة » بل تبقى ظاهرة ويبقى حق جباية زكاتها إلى الإمام .

فهو إذن ضابط غير جامع ولا مانع ، وإعا هو أمر تقريبي

والضابط السنيم الـذي لا يرد عنيه نقض ، اسم «الماشية والزرع»، و سم «النقود والعروض».

#### معنى الظهور والبطون:

قال الماوردي (٥٥٠هـ): \* الظاهر ما لا يمكن إخفاؤه، كالزرع والشمار والمواشي. والباطن ما يمكن إخفاؤه، من الذهب والفضة وعروض التجارة <sup>(١)</sup>.

ويفهم من كلام صاحب «البدائع» من الحنفية أن « الباطن » هو الذي يكون «في المصر» غير بارز عنه ، ويفهم منه أن الظاهر ما برز عن المصر ، كالسوائم التي ترعى في الصحراء ، والمال النقدي أو السلعي ، الذي يسافس به صاحبه من بلد ، وذلك حيث قال: « وأما المال الباطن الذي يكون في المصر . النخ » (7) .

ويقتنصر عامة الفقهاء الذاهبين إلى التفريق بين النوعين على وصفي الظهور والبطون ، وعلقوا التفريق بين النوعين بهذين الوصفين .

<sup>(</sup>١) ﴿ الْأَحْكَامِ السَّلْطَانِيَةُ !: (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الدائح»: (۲/ ۳۰) .

ونقح الحنفية المناط ، بأن قالسوا: إنما ثبت حق الإمام في الأخذ من الأموال الظاهرة من أجل حاجة أهلها إلى حمايته لتلك الأموال ، كانهم نظروا إلى أن الأموال الباطنة محميّة بإخفاء أهلها له ، لا بحماية الإمام وسلطة الدولة ، وأنه إنما أعطى حق جباية زكاة الظاهرة مقابل قيامه بواجبه في حمايتها من العدوان .

ولذلك اشترط الحنفية في العاشر الذي يأخذ زكوات الأموال الباطنة .. إذا ظهرت بانتقالها من بلد إلى بلد ... أن يكون قادراً على حماية التجار، وأموالهم من اللصوص وقطاع الطرق ، قالوا: « لأن الجباية بالحماية ، قالوا: ومن ذلك أن الخوارج على الإمام، لو غلبوا على مصر من الأمصار، وأخذوا من أهله الزكوات ته غببهم الإمام واسترجع المصر، فليس على أهله إعادة إخراج الركاة إليه، لأنه لم يحمهم ".

وحاء في قالعناية على الهداية؟: ﴿ الأموالَ الْباطنةُ الأَدَاءُ فِيهِ لَصَاحَبُ الْمَالِ الْبَاطنةُ الأَدَاءُ فِيهِ لَصَاحَبُ الْمُوالِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

على أن نصب العاشر ليس ملزماً لمن يمرّ به بدفع النزكاة إليه عند كل الحنفية، فلدى الحنفية قول آخر نسبه صاحب «البدائع» إلى الإمام الماتريدي ، أن نصبه في الأصل لأخذ العشور من الحربيين ، وأنصاف العشور من أهل الذمة، على سبيل الإلزام ، أما الزكاة فإنما يأخذها من المسلمين دون إلزام تخفيفاً عنهم من عناء البحث عن مستحقيها في المصر ، ولا يلزمهم الدفع إليه (٢).

ومما هو جدير بالذكر أن من عدا الحنفية لا يذكرون العاشر أصلاً ، مما يدل على أنهم لا يعتبرون نصبه لأخذ الزكاة من تجار المسلمين مشروعاً أصلاً. وسئل الإمام مالك عن نصبه فأنكره . جاء في «المدونة» من رواية سحنون، عن ابن القاسم: « قال [سحنون] قلت: ما قول مالك: أين ينصب هؤلاء الذين يأخذون العشور من أهل الذمة، والزكاة من تجار المسلمين ؟ فقال: لم أسمع منه فيه

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ابنَ عَابِدِينَ ﴾ : (٢/ ٣٨/ ٢٤) ، و ﴿ الاختيارِ ١٠٤/١)

<sup>(</sup>٢) قالعناية، بهامش فتح القدير: (٢٢٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) قائيدائع ١٠ (٢/ ٣٦) .

#### أنواع الأموال الظاهرة:

١ للواشي .

٢\_ الشمار والزروع .

٣ـ المعادن: \* ينص الفقهاء أنها من الأموال الظاهرة [ انظر مثلاً: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص ١٥٣) ]، والمعادن: ما يستخرج من باطن الأرض.

ويختلف الفقيهاء في أصناف المعادن التي تؤخذ منها الزكاة، فيقيل النقدان لا غير ، وقيل هيما وسائر المعادن ، ويؤخذ منها ربع العشر لكن الذي يهمنا هنا أن حتى الأخذ منها للإمام. وليس لصاحبها دفعها مباشرة إلى الفقراء إن كان الإمام يأخذها . وقد ورد أن علياً أتى رجلاً أصاب تراب معدن فطالبه بزكاته. روى أبو عبيد بسنده عن أبي الحارث الأزدي: أن رجلاً استخرج معدناً، فباعه بمائة شاة ، فيأخير علي بذلك، فيأتاه، وقيال: أبن الركاز الذي أصبت ...

<sup>(</sup>١) ﴿ الأعراف؟: (٨٥) و قمودة: (٨٥) و قالشعراءة: (٨٣) .

<sup>(</sup>۲) اللدونة الكبرى»: (۱/ ۱۳۳۱) .

 <sup>(</sup>٣) اشرح المحلى على شرح الشهاج؟: (٢/٢١)؛ والهاية المحتباج؟: (١٣٦/٣)؛ والمغني؟:
 (٣) ١٢٠ ، ٢٢)؛ والأموال؟: (ص٣٤٩).

وقد روى أبو عبيد بإسناده: « أن رسول الله رَبِيِّ أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبَليَّة في ناحية الفُرُع . قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » (۱) .

وروى الدراوردي عن ربيعة بن الحارث بن بالال المزني: ﴿ أَنَّ النَّبِي رَبِيعِكُمُ الْحَارِثُ مِنْ بِاللَّالِ المُزنِي: ﴿ أَنَّ النَّبِي رَبِيعِكُمُ الْحَادِنُ الْقَبِلَيْةِ ﴾ (٢) .

٤ الأموال الزكوية التي تنقل من بلد إلى بلد ، وإن كانت في البلد باطنة ، لكنها إن نقلت إلى بلد آخر تصبح عند الحنفية على القول المعتمد ظاهرة ، سواء كانت نقوداً ، أو عروض تجارة . وهي التي ينصب العاشر لأخذ زكواتها على عهد عسر رضي الله عنه . وبدلك أخذ الحنفية ـ كماتقدم ـ وانفردوا بذكر هذا النوع ، كسما ذكرن ه من قبل . جاء في «استارى الهندية» : « يأخذ العاشر صدقات الأمراز المضاهرة ، وصدقات الأموار الباطنة التي تكون مع نتاجر لا ، قالوا : فإن كنان المال مما يسرع إليه العساد ، كالبطيخ ، فلا يعشر ، لأن قطاع الطريق لا يقصدونه غالباً إلا البسير منه للأكل . وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعشر أيضاً عنه "

والشافعية والحنابلة عندما عدّوا الأموال الظاهرة لم يذكروا هذه الأموال المنقولة، بل لا يذكرون العاشر أصلاً فيما اطلعنا عليه من كلامهم (1) ، مما يدل أنهم يرون أن بروز صاحبها بها في الأسفار لا يخرجها عن حالها الأصلي، وهي البطون .

<sup>(</sup>١) ﴿ ﴿ الْأُمُوالُ ﴾ : (ص ٣٤٧) ﴿ وَالْمُغْنَى ﴾ : (٣/ ٢٤ ، ٢٥) -

<sup>(</sup>۲) المنتي : (۳/ ۲۵) .

 <sup>(</sup>٤) انظر «نهاية المحتاج»، والشيراملسي: (٣/ ١٣٢ ، ١٣٦) .

#### أنواع الأموال الباطنة:

يدخل في الأموال الباطنة ما يلي:

۱ـ الذهب والفضة، سواء كانت نقوداً مضروبة، أو سبائك، أو تبرأ ،
 ويلتحق بها الحلى الفضية والذهبية عند من أوجب فيها الزكاة ، والنقود الورقية

٢- عروض النجارة: وهي المواد النجارية من جميع الأصناف من البرّ والعطور، والأغذية، وسائر الأموال . لكن إن كان الناجر يتعامل بالمواشي بيعاً وشراء، فإنها تكون مالاً ظاهراً أما إن كان يتعامل بالنقدين، كالصيارف والصاغة، فإنها تكون باطنة .

".. الركباز: وهو مــا يوجد في باطن الأرض مـــ دفائن أهــ الجــاهـليــة عنى القول بأن ما يؤخذ منه زكاة وليس فيثاً

أ- ويلحق به زكاة العطر نص على ذلك الشافعية "

أما المالكية فإن إعطاء زكاة الفطر للوالي عندهم مستحب. لكن قال الدسوقي: ظاهر المدوّنة الوجوب؟﴿

وقد ثبت في السنة أنها كانت تجمع عند النبي ﷺ: روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: ﴿ وكلني النبي ﷺ بحفظ زكاة رمضان ؛ (١).

ومن هذا يفيهم حبديث : ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ أَمْرَ بِهَا أَنْ تَوْدَى قَبِلَ خَرُوجِ النَّاسَ إِلَى الصلاةَ ﴾ .

والأثر عن ابن عسمر شماهد على ذلك، وهو أنه: « كمان يعطيمهما الذين يقبلونها» رواه البخاري. أي الذين ينتصبون من جهة الإمام لقبضها ، وفي نسخة

<sup>(</sup>١) انهاية المحتاج؛. (٣/ ١٣٦) . واالأم، للشافعي: (١/ ٨٤) .

 <sup>(</sup>٢) «شرح المحلى على المنهاج»: (٢/٢)؛ وانهاية المحتاح»: (١٣٢/٣) ، قال الشهراملسي:
 المراد أنها ملحقة بالماطن .

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» وحاشية الدسوقي: (١/ ٥٠٨ ، ٥٠٨) .

<sup>(</sup>٤) دنتح الباري»: (٣٧٦/٣) ، ٣٧٧) ,

<sup>(</sup>٥) افتح الباري: (٣٦٧/٣) .

الصغاني من صحيح البخاري: قال البخاري: «كانوا يعطونها للجمع لا للفقراء » قاله ابن حجر، ثم قال: « ووقع في رواية ابن خزيمة عن أيوب قال: قلت [أي لنافع]: متى كان ابن عمر يعطي ؟ قال: إذا قعد العامل . قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين » (۱) ، فهذا عن ابن عمر شاهد لكون زكاة الفطر كان ولي الأمر ينصب عمالاً لقبضها ، لكن يظهر أن كل مزك كان يحضرها إلى العامل في المسجد أو غيره، لا أن العامل كان يذهب إلى البيوت لأخذها، ولا أنه كان يلزم بها .

#### الأحكاء التي تختلف فيها الأموال الماصنة عن الضهرة:

الم منها أن ولاية أخد زكاة الظاهرة إلى الإمام إجماعاً تقريباً ، وأما الباطنة فزكاتها يجور للمالك أن يحرجها مساشرة إلى الفقراء ، على التصعبيل والحلاف المتقدم بيانه .

٣ ومنها أن الدين يمنع الزكاة بقدره من الأصوال الباطنة عند جسمهور العلماء. وأما الظاهرة قبلا يمنع الدين الزكاة فيها، وهو قبول مالك، وقبول للشافعي، لأنها نامية بنفسها. قال بعض الشافعية: الفرق أن الظاهر ينمو بنفسه، والباطن ينمو بالتصرف ، والدين يمنع ذلك ، ويحوج إلى صرفه في قضائه. وهو رواية عن أحمد ، قال: لأن المصدّق إذا جاء قبوجد إبلاً، أو بقبراً، أو غنماً لم يسأل: أي شيء على صاحبها من الدين . قال: وليس المال هكذا . وعن أحمد رواية أخرى أنه يمنع ، كما في الباطنة ، وهو قول للشافعي، وقول بعض السلف . وقال أبو حنيفة: الدين الذي تتبوجه المطالبة به يمنع الزكاة في جميع الأموال إلا الزرع والثمار، بناء منه على أن الواجب فيه ليس صدقة، وإنما هو مؤونة الأرض . قال ابن قدامة: لأن السعاة \_ أي على صدقة المواشي \_ هو مؤونة الأرض . قال ابن قدامة: لأن السعاة \_ أي على صدقة المواشي \_ يأخذون زكاة ما يجدون، ولا يسألون عما على صاحبها من الدين ، فدل على أنه لا يمنع زكاتها (\*).

<sup>(</sup>١) قامتح الباري»: (٣/ ٣٧٥ ، ٣٧٦) .

 <sup>(</sup>٢) اللغني، لابن قامله: (٢/ ٤٢) ٤٣)؛ والهداية، وافتح القادير، والعناية، (٢/ ١٦٠)؛
 واشرح المحلى على المهاج،: (٢/ ٤٠)، والروضة الطائبين، للنووي، (١٩٧/٣)

ومن جنس هذا ما يذكره المالكية: أن الساعي يأخذ زكاة الماشية والحرث، والمعدن سواء كان رب المال حاضراً أو غائباً ، حتى لو كان مفقوداً أو مأسوراً ".

٤\_ ومن الفروق أيضاً ما قال الماوردي: الممتنع من إخراج الزكاة إن كان من الأموال الظاهرة، فعامل الصدقة بأخذها منه جبراً ، وهو بتعزيره أحق ، وإن كان من الأموال الباطنة، فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه ، لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطئة (٢).

د ومن ذلك ما قال أبو عبيد: \* المال الصامت ( أي الباطن ) لا يختلف الناس أن القول قول المالك في جميع ما ادعى ( أي إذ ادعى أن عليه دبناً أو أنه أخرج زكاته ) ، وذلك أن حكمه لبيس إلى السلطان، إنم هو إلى أمانات المسلمين ، وصدقة الحرث والماشية إنم هي إلى الاثمنة تؤخذ من الناس على الكره والرضا " .

٦- ومنها عند الحنفية: أن المالك لو مر على العاشر بمواش سائمة هي أقل من نصاب، وفي بيتِهِ منها ما يكملها نصاباً أخذ منه الواجب، لأن الكل داخل تحت الحماية (١)، أما لو مس عليه بدراهم أقل من نصاب فلا يأخذ منه شيئاً، ولو علم أن له مالاً آخر بمنزله يتممه نصاباً (٥).

٧- ومنها ما ذكره ابن صفلح من الحنابلة في «الفروع»: أنه لو كان المالك غائباً عندما مر الساعي بماشيته، فأخذ الساعي منها الزكاة ، اجزأ من غير نية، لأن له ولاية أخذها وإذن ونية المالك متعذرة (١).

<sup>(</sup>١) النسوني وقالشرح الكبيرة: (١/ ٤٨٠ ، ٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية: (ص٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) قالأمواله: (ص.٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) دائفتاري الهندية٤: (١/٤٨١) .

<sup>(</sup>٥) قالغتاري الهندية؛: (١٨٣/١) .

<sup>(</sup>٦) \*الفروع: (۲/ ۲۵۵) .

# أخذ عثمان رضي الله عنه زكاة الأموال الباطنة:

روى أبو عبيد بإسناده عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت: « كان عثمان ابن عفان إذا خبرج العطاء أرسل إلى أبي فقال: إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك » .

أي يأخذ من العطاء الذي سيعطيه إياه من بيت المال مقدار ما عليه من الزكاة فيما يملكه من التقود في منزله .

ومثله ما رواه عن هُبيرة بن بريم قال: ﴿ كَانَ عَبِدَاللهُ بن مسعود يعطينا العظاء في زُبُل صغار ثم يَاخذ منه الزكاة ﴾ . قال أبو عبيد: ﴿ وجه ذلك عن عثمان وابن مسعود أنهم إنما كان يأخذان الزكاة لم قد وجب قبل العظاء لا لما يستقبل ﴾ ""

تحقيق ما نسب إلى عثمان بن عفان رضي لله عنه:

#### من ترك أخذ زكاة المال الباطن:

لم نجد هذه النسبة إلى عشمان رضي الله عنه فيحا رجعنا إليه من كتب المالكية والشافعية والحنابلة، ولم يذكره أبو عبيد في كتابه «الأموال» مع إحاطته وعنايته بماثورات الزكاة . ولكن ورد في كلام الحنفية: فقد نصوا على أن عشمان رضي الله عنه هو الذي ترك أمر إخراج زكاة المال الباطن إلى أربابه ، بعد أن كان النبي منظم وأبو بكر وعمر يتولون جمعها .

ولم يذكر الحنفية ، فيما اطلعنا عليه ، لقولهم هذا مستنداً ، إلا قول عشمان رضي الله عنه: «هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ، وليزك ما يقي الأموال»، ويحيى وأبو عبيد في «الأموال»، ويحيى

<sup>(</sup>١) (الأموال): (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٢) قالأموالة .

<sup>(</sup>٣) والبدائع؟: (٧/٢) ، واالاختيار؟ ، واشرح فتح القدير؟.

ين آدم في «الأموال<sup>ي(١)</sup>.

وتابع الحنفية على ذلك كثير عمن كتبوا في شأن الزكاة ، وخماصة في هذا العصر ، دون تحقيق للموضوع ، مع أن في إثباته إشكالاً كبيراً .

وجعل بعض الكاتبين في الزكاة من المعاصرين هذا الأمر كأنه حقيقة تاريخية (٢) من المعاصرين هذا الأمر كأنه حقيقة تاريخية (٢) تاريخية الخلفء (١) وأورده العسكري في قر الأوائل .

وبعد الرجوع إلى « تاريخ الخلفاء » وجدناه يستند إلى « الأوائل » ولم يذكر مرجعاً آخر .

وبالرجوع إلى كتاب ٥ ٪ر ز ٤ وحدنا أنه لا مستند له إلا قول الحنفية

#### ونبحن ننقل هنا نصَّه كاملاً من كتابه:

قال العسكري في كتابه الأوانية: ﴿ أول من فرض إلى الناس إخراج زكاتهم عشمان ، خطب الناس في شهر رمضان ، فقال: ﴿ أيها الناس ، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وليزك ما بقي ٤. قال أبو يوسف: لما جعل عثمان إخراج الزكاة إلى أرباب الأموال سقط حقه من الأصل ، فليس خليفة بعده أن يطالبهم ؛ وليس ذلك كصدقة المواشي ، لأن أرباب الأموال يحفظون أموالهم تحت أيديهم ، وحفظ الصحاري على الإمام . قال: ولهذا نصب عمر العشارين لما كثرت الفتوح ، وتصرفت التجارة في البلدان ، ليأخذوا نصب عمر العشارين لما كثرت الفتوح ، وتصرفت التجارة في البلدان ، ليأخذوا نحن زكاة ما يمر بهم من أموال التجار ، ويعتبروا النصاب والحول، ولا يأخذوا نمن عليه دين ، ولا من مال الصبي . وذلك لأن حماية الطرقات وما تحتوي عليه عليه دين ، ولا من مال العسكري: وقال محمد بن الحسن: «بل جعل عثمان القبض في الأصل للإمام . وعلى هذا القياس يجوز أن يَعْزِلَ الإمامُ بعد

<sup>(</sup>١) فكتر العمال؛: (٦/ ٥٥٠)، فرموطأ مالك؛: (١/ ١٢٤٦) .

 <sup>(</sup>٢) انظر بحث د. محمد عقلة، المقدم إلى المؤتمر الأول للزكاة ؛ وكتاب االفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: (٨٨٨/٢) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) انظر اتاريخ الخلفاءا للسيوطي: (ص١٣٦) .

عثمان أربابَ الأموال من ذلك ، كما للموكل أن يعزل الوكيل . وكما أنه إن جعل القبض إلى مصدق بعينه كان له عزله .

قال العبكري: والصحيح قدول أبي يوسف، لأن ذلك العقد لو كان كالوكالة، لانفسخ عند موت عثمان، لأن الوكيل ينعزل عند موت الموكل. وإنما كان ذلك كسائر ما عقده عمر، مما لا يجوز حله لأحد الله أ.هم. كلام العسكري .

والواضح أنه ناقل فيما قاله عن أئمة الحنفية. وأنه ليس له مستند آخر .

وواضح أيضاً أن مأخذ الحنفية ليس عن نقل تأريخي موثق بالأسانيد ، عن قولٍ صربح لعثمان رضي الله عنه، أنه <sup>و</sup> ترك » الأخذ، أو <sup>و</sup> فوَّضَ <sup>ه</sup> الإخراج إلى أرباب المال. بل مستناهم الاستساط من دلالة هذ الأثر المذكور "علاء

وقول العسكري: ﴿ إِنَا ذَلْكَ كَسَائُرُ مِنَا عَقَدَهُ عَمَا رَضِي الله عنه مَا لا يَجْوِزُ حِلْهُ لأَحَدَّ عَمَاهُ أَنْ ذَلْكُ سَنَةً سَنَهَا عَثْمَانُ رَضِي الله عنه ، كما سَنَّ الأَذَانُ الأُولِ للجمعة ، وأنه يجب على الأمة التمسك بذلك، كما يتمسكون بسائر شعائر الذين ، بناء على الأصل من أن قول الصحابي حجة ، وهو أصل معتبر عند الحنفية والحنابلة ، ويوافق عليه الشافعي إذا كان الصحابي أحد الخلفاء الراشدين، وهو قول بعض المحققين، كابن القيم والعلائي. وقد قرره قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعاً ، لقول النبي وقد قرره قبلهما وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة) ، ولغيره من الأدلة المثبتة لهذا الأصل (٢).

هذا، وإن استنباط الحنفية لهـذا الأمر من هذا الأثر الوارد عن عثمان رضي الله عنه لنا فيه نظر من وجوه:

<sup>(</sup>١) كتاب فالأواثل؛ للعسكري: (ص١٢٥).

 <sup>(</sup>٢) راجع لتحقيق دلك رسالة الحافظ العلاتي: اإجسال الإصابة في أقبرال الصحابة، نشرت بالكويت بتحقيقا ، ففيها جلاء لهذا الأصل العقهي، وبيان رجهة نظرنا في هذا الأصل المختلف فيه. وانظر أيضاً المجموع الفتارئ لابن تيمية: (٩/٢٥) .

الأول: أنهم إن أتحذوه من قوله \* وليزك ما بقي، فليس صريحاً في ذلك، بل يحتمل أن مراده: فليدفع الي زكاته، أو: ليدفعها إلى العامل، فيكون دليلاً على أن عثمان رضي الله عنه كان يأخذها، لا على عكس ذلك. فهو أمرهم بالتزكية وأطلق، فينصرف إلى الطريقة المعهودة، وهي اعطاء الزكاة إلى الإمام أختياراً.

الثاني: أنه قال: 3 هذا شهر زكاتكم ؟؛ وهذا يبدل على أنه كان هو، أو من قبلة ، جعل لأخذ العمال الزكاة شهراً معيناً ، قيل إنه رمضان ، وقيل المحرم، وهذا يدل على أنه يعني إخراج الزكاة إلى من ينصبه الإمام ، إذ لو كان «تُرَك» ذلك لأرباب الأموال: تكان تكل منهم موصد خاص لإخرج زكاته عندما يتم حوله من حين الانعقاد .

الثالث: قوله: ﴿ وَمِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَلِيقَصَهُ ﴾ إذ معنى ذلك أن العامل إنما يطلب منه زكاة ما عنده من المال الذي يبقى بعد سداد الذين . ولو أنه أراد «تفويض» اخراج زكاة المال اليهم لما كان لقوله: ﴿ فَمِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَلِيقَضّه ﴾ أي معنى ذلك أنَّ المالك حينتذ يُسقط الدين من الموجودات ، فالا حاجة إلى تعجيل الأداء .

وربحا كان مراده ، وهـو الأكثر موافقة لرواية أخرى رواها مالك وأبوعبيد: أن المدين إذا التزم السداد قبل الشهر المعين الذي ينصب فيه العامل ، فإن مال الدائن يكون تامًا، فيأخذ العامل الزكاة عن المال كله ، بخلاف ما لو كان بعضه ديوناً لم تقبض ، فلا وجه لأخذ العامل الزكاة عنها في الحال ، لأن الدين اتما يجب إخراج زكاته اذا قبض ، عند مالك وغيره . ونص الرواية المذكورة: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليـود دينه حتى تحصل أمـوالكم فتـودون منها الزكاة »()

<sup>(</sup>١) الموطاعة والأموال، .

توجيمه ما نسب إلى عشمان من «ترك» أخذ زكاة المال الباطن، على افسراض

#### صبحته:

إن ما نسب إلى عثمان رضي الله عنه قد تلممس العلماء سببه، على أوجه، منها:

١- أنه كره أن يفتش العمال على المستور من الأموال، وفي ذلك ضرر عظيم
 على الناس ، ويؤدي إلى مفاسد لا تخفى .

٢\_ ان أموال الفيء، وما أصباب الناس من المغانم، كان في عهده كثيراً، وهذا
 قلل الحاجة إلى الاستقصاء في أمر زكاة الأموال الباطنة .

٣ ان غرضه كان تقليل تكلفة جمع الزكوات .

£. صعوبة حصر الأموال الباطنة .

ثم ان جمهور الحنفية جعلوا ما فعله عثمان رضي الله عنه لا تفويضاً لا إلى المناك، اي بمعنى التوكيل عنه والإنابة ، وليس للإمام بعده أن يطلب زكاتها، لمخالفة الإجماع، لكن إن تيقن أن أحداً من الناس لا يخرج زكاة ماله الباطن جاز له أن يطلب، بل وجب عليه ذلك، بموجب الأصل، لأن التوكيل لا يبطل حق الأصيل في الأخذ. وهذا كله كما لا يخفى مجرد الشماس للعذر بالظن ، إذ لم يرد ذلك في نص ثابت بسنده عن عشمان أنه قصد ذلك ، بل إن ترك عثمان لأخذ زكاة المان الباطن موضع شك كبير من حيث الأصل ، كما قدمنا.

على أن هذا التفويض ليس تخريجا متفقاً عليه بين الحنفية ، بل هو قول محمد بن الحسن ، أما عند أبي يبوسف فهو سنة سنها عثمان، فليس الأحد نقضها بعده ، وقد تقدم بيان ذلك في كلام العسكري .

#### أخذ علي رضي الله عنه زكاة المال الباطن:

تقدم الحديث عن علي رضي الله عنه: ﴿ هاتوا صدقة الرَّقَةِ ( أي الفضة ) من كل مائتي درهم خمسة دراهم ﴾، وأن الدارقطني رجّح وقف على عليّ . فإن صح؛ فهذا من علي رضي الله عنه مطالبة بزكاة مال باطن .

#### أخذ خلفاء بني أمية زكاة المال الباطن:

يسدو أن خلفاء بني أمية كانوا يأخذون زكاة المال الباطن. ويدل لهذا آثار يفيد مجموعها ذلك. فحنها ما روي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: قاجتمع عندي نفقة فيها صدقة ، فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها، أو أدفعها إلى السلطان ؟ فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ؟ فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان ، ما اختلف علي منهم أحد ، «المجموع» للنووي: (١٦٢/٦). فالنفقة لا شك كانت نقوداً ، وهؤلاء الأربعة من الصحابة تأخرت وفاتهم إلى عهد معاوية رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يقصدون بالفتيا.

وفي تاريخ اليعقوبي (٣٠٧ ) ما يفيد أن معاوية رضي الله عنه كان يأخذ الركاة من الأعصية

و خرج مالك في اللوطاة ، ومن طريقة أبوعبيد في الأمواد ، عن رريق بن حيان ، وكان رزيق على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز كتب إليه اله ان انظر من مربك من المسلمين، فخذ بما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً . . . \*(1) . فهذا حمله الحنفية على أنها كانت بذلك الخاهرة فياخذ العاشر زكاتها كما تقدم . أما من لم يعتبر ذلك فهي عنده اباطنة ، فيلزمه أن عمر بن العزيز كان يأمر عماله بطلب زكاة أنواع من المال الباطن .

وروى أبو عبيد أيضا عن يزيد بن يزيد قال: ﴿ كَانَ عَمَرَ بِنَ عَبِدَالْعَزِيزَ اذَا اعطَى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة ، واذا رد المظالم أخذ منها الزكاة ، وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت لأصحابها " ، ولما في الروايات المنقولة من الدلالة على ذلك لمن يبدقتي فيها مع التروي والإنصاف. والله الهادي إلى سواء السبيل ،

والمراد أنه يأخمذ منها الزكاة التي وجبت على المكلف في أمواله الأخرى

<sup>(</sup>١) بحث الدكتور عقلة / أبحاث المؤتمر: (ص٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ المُوطأَةِ ، وَقَالُامُوالَّهُ: (ص ٤٣٦) .

<sup>(</sup>٣) (أموال): (ص ٤٣٧) .

الباطنة الموجودة لديه. لا أنه يأخذ الزكاة عن العطاء نفسه كما ظن ( البعض ». وهو ظن خاطئ، لما في الحديث: (لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول).

#### رأينا في هذه المسألة:

أولاً: القول الذي ذهب إليه بعض الفقيها، من كون النبي عَلَيْتُ وابي بكر وعمر كانوا يطلبون زكاة المال الظاهر. وعمر كانوا يطلبون زكاة المال الظاهر. ويرسلون عمال الزكاة لقبضها ، كما ذهب إليه الحنفية، هذا القول عندنا قول صحيح بالأدلة التي أوردناها من كتاب الله تعالى، والمأثور من السنن.

ثانياً: ما قاله أبو عبيد والماتريدي، والموق ابن قدامة؛ من أن النبي وَ الله الله الله الله الله الله الله أرابه، وأماناتهم هو عند أيضا قول صحيح، ومعناه عندنا إنهم لم يكونو يفتشون عن المال الساص، ولا كنو يذهبون إلى الأساكن الخاصة لتتبع تلك الأسوال ، ولا يكرهون الناس على الإفصاح عما عندهم من الأموال، ولا كانوا يحاسبونهم على زكاتهم ، بل من جاء منهم بشيء قبل منه .

قالثاً: ما قاله الحنفية، وبعض الفقهاه: من ان عشمان رضي الله عنه الرك أخذ زكاة المال الباطن، وقوض الإخراج إلى أرباب الأموال ، هو قول غير موثق ، والدليل الذي استندوا إليه لإثبات ذلك ليس الاستدلال به مقبولاً ، بل هو أدل على أنه كان يأخذ زكاتها . فلا يصلح الاستناد إليه في تخصيص السنن الشابتة بالتواتر عن النبي وَ الله و خليفتيه رضي الله عنهما أنهم كانوا يرسلون السعاة لقبض الزكاة ، خاصة وقد ثبت أن عمر بن عبدالعزيز كان يطلب الزكاة من الأموال الباطنة . ويرسل من يقبضها . لكن كل ذلك من عثمان ومن قبله ، ومن بعده ، معناه أن يرسل إلى المدن والقرى والقبائل البعيدة من ينتصب لأخذ الزكاة ، فمن جاه بالزكاة قبلها منه .

فعثمان رضي الله عنه جرى على ما كان عليه العمل قبله، واستمر بعده.

رابعاً: عامة الفقهاء في العصور الإسلامية اللاحقة ، يذهبون إلى التفريق بين المال الظاهر ، فيقرون بأن للإمام الحق في تحسيله بنفسه أو بنوابه ، وبين المال

الباطن ، فيرون أن إخراج زكاته موكول إلى أربابه ، وليس من شأن الإمام التعرّض لهم فيه ، ما لم يعلم أن أحداً من الناس لا يخرج زكاة ماله ، فعلى الإمام أن يأمره بإخراجها ، وأن يلزمه بذلك، إما بتوزيعه مباشره على مصارفه، وإما بدفعه إلى الإمام أو نوابه ليتولى صرفه إليها .

خامساً: الذي يبدو أنه حصل تحول في الفتيا من الأمر بدفع زكاة المال الباطن إلى الإمام، إلى إجازة إخفائها، وأن ذلك نشأ حين بدأ بعض الأمراء في عهد بني أمية، وربجا في عهد بني العباس بعدهم، بالعبث بحصيلة الزكاة ، وصرفها في غير مصارفها الشرعية. فتحرّج بعض الصحبة الذين تأخرت وفاتهم، وأدركوا ذلك العبهد ، من الإفت بعده دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامر ، كما يأتي ببانه. بن أمروا بإعطائه إياها، حيث إنهم أولو الأمر الذين ثبتت بيعتهم ، وفي مع إعطائهم الزكاة، مع ضبهم به، شق عصد المفحة، ومخالفة لما درج عليه المسلمون منذ العهد النبوي . لكن لما كثر هذا وانتشر أفتى بعض الصحابة والتابعين بجواز إخفائها عن أولي الأمر ، على رهبة من الأمراء أن يطلعوا على ثلك الفتاوى، فيؤذوا من أفتى بها. وحيث كان إخفاء الأموال الطاهرة متعذراً أو متعسراً ، فقد اقتصر الاستفتاء، والإفتاء على إخفاء زكاة الأموال الباطنة ، أما الظاهرة فقد استمرت الفتوى على إعطائها للأمراء ، لما في منعها منهم مع ظهورها، وطلبهم لزكاتها ، من المشاقة والتعريض لثوران الفتنة .

واستمر الأمر على ذلك، إلى أن جاء عهد الإمام أبي عبيد ، وكان ما قاله دالاً على أن الأمر لعهده كان مستقراً على أن يعطي أرباب الأموال الباطنة زكاتها للفقراء مباشرة .

وبعد ذلك جاء المذهب الحنبلي -وهو آخر المذاهب بالترتيب التاريخي نشوءاً--جاء بالقول بأن زكاة دفع الأموال الظاهرة للإمام غير واجب كذلك وإن طلبها.

وكل ذلك التحول في نظري بسبب وجود " جوَّ عامٌ " تقتضي المصلحة الحقيقية فيه الحيلولة بين " الأثمة " الذين فقدوا صفة " العدالة "، وبين وضع اليد على هذه الحيصيلة المالية الهائلة ، والحيلولة بين مياه هذا النهر العظيم وبين الوصول إلى الأراضي التي شُق أصلا ليرويها ويحييها .

#### اعطاء الزكاة إلى الإمام الجائر:

بعض من لم يوجب إعطاء الزكاة الباطنة للإمام ، أجاز إعطاءها له ، بل استحب بعضهم ذلك. ومرادهم إعطاؤه إياها إن كان عادلاً ، أي إن كان يأخذها على وجهها ويصرفها في مواضعها حسبما يقتضيه الشرع .

وكذلك الذين أوجبوا إعطاء، زكاة المال الظاهر أرادوا به الإمام العادل .

لكن إن كان الإمام جائراً ، بأن ينفق ما يتحصل لديه من الزكوات على قصوره، وشهواته، ورفاهيته الخاصة، أو يختص بها حاشيته المقربين وأتباعه الموالين، مع عدم استحقاقهم لها ، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الحكم المذكور علاء يتغير:

فقال الحنفية: إن أعضاها له ، والحال كذلك، فعليه الإعادة .

وقال المائكية: إن دفعها إلى الإمام الجائر اختياراً، فوضعها في غير حقها لم تجزئه . وإن طلبها الإمام الجائر فعلى ربها حجزها، والهرب بها ما أمكن. فإن اخذها منه بالإكراء فلا تلزمه الإعادة (٢٠٠٠)

اما الشافعية فرأوا أن دفعها إلى الإمام الجائر إن طلبها جائز ، بل قال الشافعية: إن دفعها إليه أفضل ، بل قال بعضهم دفع زكاة المال الظاهر اليه متى طلبها واجب، وإن علم أنه يصرفها في غير وجهها(۱) .

وكذلك عند الحنابلة . قال في الشرح: لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز ، سواء كان عدلا او غير عدل ، وسواء كانت من الأموال الظاهرة او الباطنة . ويبرأ بدفعها اليه ، سواء صرفها في مصارفها أو لم يصرفها . قال أحمد: هؤلاء اصحاب النبي على المرون بدفعها إلى الأمراء ، فما أقول أنا؟ ا

وقد احتج القائلون بجواز دفعها إليه مع جوره ، بالسنّة المطردة الواردة في إعطاء زكاة الأموال الظاهرة للأثمة ، وقد ذكرنا ذلك في مواضعه .

<sup>(</sup>١) قالشرح الكبيرة، وحاشية النسوقي: (١/ ٢٠٥ ، ٥٠٤) .

 <sup>(</sup>۲) والقليسويي، (۲/۲٪ (٤٣,٤٢/٢)؛ و فقفة المحتاج، (۳٤٤/۳)؛ وفشرح منتهى الارادات، (۱/ ٤١٩)؛ وفالمغني، (۱٤٤/٢).

#### واحتجوا أيضا بما ورد من فتاوى الصحابة الأمرة بذلك والمجيزة له: فمنها:

- ١ ــ ما أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: ﴿ أَنْ عَائشَةَ رَضِي الله عنها كَانت تَدفع
   زَكَاتِها إلى السلطان » .
- ٢ ـ وأخرج بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: ٩ سألت سعد بن أبي وقاص ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وابن عمر ، فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون ، أفأدفع زكاتي إليهم؟ فقالوا كلهم: ادفعوا إليهم ٩.
- وذكر في المدونة الكبرى؛ مثل ذلك عن كثر من عشرة س النصحابة،
   وعن بعص انتابعين
- ٤ ـ وأخرج أبو عبيد أيضا عن أبي أخكم، قال: « أتى ابن عمر رجل فقال: ارأيت الزكاة ، إلى من أدفعها ؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء وإن تمزّعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم الهمالية المناسلة المناسل
- وأخرج أيضا عن قرعة قبال: ﴿ قلت لابن عمر: إن لي مالاً، فبإلى من أدفع زكاته ؟ فقال: ادفعها إلى هولاً القوم ، يعنى الأمراء . قلت: إذا يتخذون بها ثباباً وطيباً . فقال: وإن اتخذوا بها ثباباً وطيباً » .

# أما الذين قبالوا بعدم جواز دفعها إلى الإمام الجائر فقيد ذكروا فتباوى لبعض الصحابة والتابعين، منها:

- ١ حما اخرجه أبو عبيد: "أن أبا هريرة لقي رجلاً يحمل زكاة ماله يريد بها السلطان ، فقال له: ما هذا معك ؟ فقال: "زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام . فقال: لا تعطهم شيئاً»
- ٢ ـ وأخرج أبو عبيد أن رجلاً قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة؟ فإن هؤلاء
   لا يضعونها في مواضعها؟ فقال: ادفعوا اليهم ـ قال: فقلت. أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم ؟ قال: لا . فقلت: وهل

- الصلاة إلا مثل الزكاة ؟ فقال: لبسوا علينا لبس الله عليهم".
- ٣ \_ وأخرج عن حسان بن أبي جميلة ، أن ابن عمر رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان ، وقال: «ضعوها في مواضعها» .
- ٤ ـ وروى عن حسان بن أبي يحيى الكندي، قال: «سألت سعيد بن جبير عن الزكاة، فقال: ادفعها إلى ولاة الأمر. قال: فلما قام سعيد تبعته ، فقلت: إنك أمرتني أن أدفعها إلى رلاة الأمر، وهم يصنعون بها كذا ، ويصنعون بها كذا ، ويصنعون بها كذا ، فقال: ضعها حيث أمرك الله ، إنك سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك» .
- د ـ واخرج أبو عبيد أيضاً عن إبرهيم واحسن أنهما قالاً: ٩ صبعها مواضعها والخفِها ٩ .

# انفس است أن تولي المدولة أخذا لزكاة من الأموال العصرية

نعني بالأموال العصمرية: الصور التي تأخذها النقود في العصر الحاضر ، مما لم يكن موجوداً في العصور السابقة ﴿ إِنَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ويشمل ذلك ما يلي:

- ١ الحسابات الجارية في البنوك ، وحسابات التوفير ، والودائع الاستثمارية
   لديها ، وقيم الاعتمادات المستندية .
  - ٢ ـ أسهم الشركات .
  - ٣ ـ السندات والقروض الربوية .
- المخزون من العروض التجارية ، والمعروض في المحلات التجارية في
   الداخل والخارج .
  - ٥ ـ الثروة الحيوانية المعدة للإنتاج .

الاتجاهات العامة لققهاء العصر في إخراج زكاة هذه الأموال:

يتجه أغلب فـقهاء العصـر إلى أنه ينبغي أن تتولى حكومات الدُّول الإســلامية أخذ الزكاة من هذه الأموال بقوانينها، وأجهزتها الإدارية والمالية .

وإنما حداهم إلى هذا ما رأوا من إهمال كثير من الناس لفريضة الزكاة، وأن الزكوات لو أخذت على الوجه الشرعي من كل مكلف بها، وصرفت بكاملها في أوجهها الشرعية ، لكانت كافية لسداد حاجات جميع المستحقين لها في جميع البلاد الإسلامية ، ولأخرجتهم من حدّ الفقر والعوز إلى حدّ الغنى والاكتفاء. وبذلك تتغير حال الشعوب الإسلامية من التخلف، والاعتماد على المعونات الاقتصادية المقدمة من الشعوب الأخرى . إلى حار القدرة على الاكتفاء الذاتي ، الأمر الذي سيكفل للأمة الأسلامية المرة والرفعة ، والتمكن من اتخاذ القرارت المصيرية بحرية وكفاءة ، ويرفع المستوى المعيشي جميع أفراد الأمة الإسلامية .

ورأى الفقهاء المشار إليهم أن الحكم الفقهي الذي درج عليه الفقهاء السابقون، من أن الدولة لا تأخذ زكاة الأموال الباطنة، أصبح غير ملائم للعصر الحاضر، نظراً لأن عامة أموال المسلمين صارت باطنة بالمعنى التقليدي، وقل الاستثمار المباشر في الأموال الظاهرة، كالزراعات الفردية، والمواشي السائمة. قالوا: فلو اقتصر الجمع على زكاة ما بقي من ذلك لكانت الحصيلة شيئا ضئيلاً لا يكفي لمواجهة المتطلبات الجسيمة التي شرعت الزكاة من أجل الوفاء بها، وقد ضن غالب الناس بأداء الزكاة باطنة أو ظاهرة.

وكان العلاج في نظر هؤلاء الفقهاء الأجلاء ، أن يسند أسر جمع الزكوات إلى الدولة ، وأن تأخذها من جميع الأموال الزكوية بلا استثناء ، بإصدار قوانين تلزم المكلفين بالدفع إليها تحت طائلة العقوبات، من حبس أو حجز أو غير ذلك، في حالات التهرب أو الامتناع .

ومن أول من أثار هـ ذه القـضـيـة الشيخ عــبدالوهاب خـلاف ، والـشيخ عــبدالرحمن حسن ، والشيخ محمد أبو زهرة ، في حلقة الدراسات الاجتماعية التي نظمتها الجامعـة العربية بدمشق في سنة (١٩٥٢م)، ورأت أنه يتعين الآن أن

يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة.

ثم تابع المسألة بالتأكيد والتوضيح الشيخ محمد أبو زهرة في مقالات له نشرت بالمجلات الدينية بمصر .

وتلقى المسألة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابهِ القيم ﴿ فقه الزكاة ﴾ الذي أصبح مرجع المعاصرين في شؤون الزكاة. وتابع هو \_ حفظه الله \_ القبضية بالتبوكيد والتوضيح بأسلوبه الفذ البالغ النائير في مقالات له نشرت بالمجلات الإسلامية بالخليج .

وسار على طريقهم في ذلك أكثر الذين كتبوا في هذا الشأن (١٠)، حتى أصبح هذا الاتجاء تباراً قوياً ينصعب إيقافه، أو تحريبه عن اجهة التي هو سائر إليه ، إلا أن يشاء الله

وتتهيأ بعض الأقطار إلاسلامية لإصدار قرابين للزكاة . رب كان من أهدافها أن تسير على هذا المتوال .

أما ما صدر فعلاً من تلك القوانين ، فإن بعضها لم يساير هذا الاتجاء، بسبب ما يكتنفه عند التنفيذ من الصعرابات:

فسقانون بيت الزكاة في الكنويت (١٩٨٢م) ، وقنانون الزكاة في البحرين (١٩٨٧م)، وفي الزكاة في البحرين (١٩٧٩م)، وفي الأردن (١٩٧٨م)، جعلت الخيبار إلى المكلف بين دفع الزكاة إلى المهيئة الحكومية المختصة ، أو التوزيع بنفسه إلى المستحقين .

والقانون الليبي نص صراحة في المادة (٣٤) على: ﴿ ان الزكاة المستحقة في الأموال الباطنة ، كأوراق النقد ، ودخل المباني، وأموال الشجارة ، وأضافت اللائحة التنفيلية ( ١٢٥): (الأسهم والحمصص في الشركات والسندات)، والصكوك وسائر الأوراق التي تقوم مقام النقود، وبالنسبة إلى زكاة الفطر ، فيقوم المكلف بصرفها في مصارفها الشرعية، دون تدخل من الإدارة العامة لشؤون الزكاة ، ودون حاجة إلى تقديم إقرار عنها ؛ .

<sup>(</sup>١) انظر د. شوقي شحاته: التطبيق المعاصر لفريضة الزكاة (ص٧١) ؟ وبحثه ضمن أعمال المؤتمر الأول للزكاة بالكويت منة (١٤٠٤هـ) (ص٣١٩) ؛ د. محمد عقلة: بحثه ضمن أعمال المؤتمر المذكور ؛ فؤاد العمر: نحو تطبيق معاصر لفريضة الزكاة .

ونظام الزكاة في المملكة العربية السعودية يلزم التجار بدفع نصف زكاة الأموال المتاجر بها، والمسجلة لدى وزارة التجارة؛ كراسمال الحكومة مع زكاتة ارباحها، ويبقى النصف الثاني بيد التاجر يوصله بنفسه إلى الأفراد، والجهات المستحقة التي يعرف احتياجها إلى المساعدة، ولم يتعرض نظام الزكاة السعودي للأموال الباطنة لدى غير التجار سواء في أماكنهم الخاصة، او في حساباتهم لدى البنوك .

أما قبائون الزكاة في السودان لبعاء (١٩٠١م)، فبإنه لم يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة. وإنما طب من جميع أصحاب الأموال أن يدفعو ركة موالهم للدولة .

وقانون الزكاة، والعشر الذي صدر في باكستان بتاريخ (١٩٨٠/٦/٢٠)، الزم الحكومة بجباية الزكاة بقوة القانون من بعض الأموال دون بعض . والتي الزم بجباية زكاتها هي الأصناف التي يسهل حسابها والرقابة عليها. وهي أحد عشر نوعاً ، منها حسابات التوفير في البنوك ، والودائع لأجل، والسندات الحكومية، وأسهم الشركات، والمؤسسات ، وبوليصات التأمين على الحياة ، ومكافآت نهاية الخدمة ".

وذهب الفقهاء المذكورون في الاستدلال لهذا الاتجاء طريقتين مختلفتين:

الطريقة الأولى: العودة إلى ما كنان عليه الأمن في العنهد النبنوي وخلافة العمرين ، من أخذ الإسام الزكوات من الأصوال الزكوية كلها ظاهرة وباطنة ، بإلزام المكلفين بدفع الزكاة إليه ، على ما نقله الحنفية ، كما تقدم .

 <sup>(</sup>١) ذكر هذه الصعوبات التي ابدتها اللجنة المكلفة بدراسة القانون المدكور: الأستاذ فؤاد العمر
 (انظر كتابه: تحو تطبيق معاصر لفريضة الزكاة ص٨٤) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) يوسف العالم: الدورة الأولى (ص٥٥٥) .

<sup>(</sup>٣) السيد قؤاد العمر: النحو تطبيق معاصر لفريضة الزكاة؛ (ص١٥٧) .

قالوا: وما فعله عشمان رضي الله عنه كان على سبيل «التوكيل» لأرباب الأموال، فكان ذلك مناسباً إذ كان الدين غضًا في النفوس طريًّا ، تنفعل به نفوس أهل الإسلام، فيبادرون إلى إخراج زكواتهم، ولو لم تطلب منهم . فلما طأل العهد وضعف الإيمان، كان أثر ذلك عكسيًّا ، فأهمل غالب الناس أداء الزكاة بخلاً وشحًّا ، فوجب على الدولة أن تتصدي لتصحيح الوضع ، وتلافي النقص ، لتتمكن من رعاية شؤون العلبقات المحرومة ، وسائر الجهات المستحقة للزكاة . ولا يكون ذلك إلا «بإلغاء» هذه «الوكالة» ، وعودة الدولة إلى مباشرة حقها الأصيل في طلب الزكاة وجمعها وصرفها . هذا على افتراض صحة ما نسب إلى عثمان رضي الله عنه ، ونحن قد بين سابقا أن صدوره أصلا من عشمان . أمر غير ثابت واقعياً ، ولا يقرّ به من عد الحنفية ، رعمى امتراض وتوعه قد ختلف في تخريجه هل هو في حقبقته ا توكيل ا يكل الغاؤه أه هو وقوعه قد ختلف في تخريجه هل هو في حقبقته ا توكيل ا يكل الغاؤه أه هو يعمل كما عمل سلفه الصالحون من الطلب والانحد ، لكن دون تتبع ولا يعمل كما عمل سلفه الصالحون من الطلب والانحد ، لكن دون تتبع ولا يقيش ولا إلزام .

وهذه الطريقة كما هو واضح ، صعناها «إلغاه» الحكم في زكاة الأموال الباطنة ، وهو الحكم الذي اتفق عليه جمهور الأمة ، بل ادعى الحنفية الإجماع عليه ، وقال أبو عبيد والموفق من الحنابلة، والسمرقندي من الحنفية ، وإنهم لا يعلمون لما يخالفه مستنداً من كتاب أو سنة قولية أو فعلية ، وهو الأمر الذي سارت عليه الأمة الإسلامية في عامة عصورها ، واستقر عليه العمل .

الطريقة الثانية: وهي لا تنضمن «إلغاء» الحكم المذكور ، بل تسير تحت رأيته، لكن قالوا: إن غالب الأموال الباطنة تحولت في العصر الحاضر إلى أموال فظاهرة، ، فينبغي أن يسند أمر جمعها إلى الحكومات الإسلامية ، عملا بالحكم الشرعي المتفق عليه تقريباً بين الفقهاء من أن شأن زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان .

واستانس البعض لذلك بما ينقله الحنفية من فعل عمر رضي الله عنه، ومن بعده من الخلفاء، إذ نصبوا العاشرين لجمع الزكوات من الأموال التي تبرز مع التجار من بلد إلى بلد ، كما تقدم إيضاحه ، فإن تلك الأموال، سواء كانت بضائع تجارية أو نقوداً ، لما كنانت في المصر كنانت الباطنة؛ فلمنا برزت صارت اظاهرة؛ وتغيّر حكمها تبعاً لذلك .

فراوا أن ذلك يقتضي أيضا في الأموال الباطنة التي راوا أنهاتحولت في عصرنا الحاضر إلى أموال ظاهرة ، أن يتغير حكمها ، فيكون للحكومة ولاية جمع زكاتها إلزاماً . أما الأموال الباطنة الأخرى، كالبضائع التجارية في مخازنها عند التجار ، والأموال النقدية التي يحتفظ بها الناس في أماكنهم الحاصة، فتبقى باطنة ، فلا يكون للحكومات ولاية أخذ الزكاة منها.

ومن هنا يختلف حكم الأموال التي بقيت باطنة بين أصبحاب هاتين الطريقتين. فتستنحق الحكومات أخذ الزكاة منها على الطريقة الأولى ، ولا تستحقها على الطريقة الثانية .

ورب قبال بعض من سار عسى الصريقة الثانية: الا هده الأموال التي بقيت باطنة حتى في الدور والأساكن الخياصة، قليلة جداً بالنسبة إلى الأسوال التي ظهرت ، فيمكن تجاهلها، وأن يكون انطباق القيانون عاما لجميع الأموال الزكوية دون استثناء .

وهذا عندي انسياق مع هذا التيار القوي الذي أشرت اليه ، دون حسبان للعواقب العنيقة التي ستظهر في حال التطبيق الفعلي على تلك الأموال .

اما كينية تحول غالب الأصوال الباطنة إلى ظاهرة في العصر الحاضر، وبيان وجهة نظرنا فيه ، فهو كما يلي: عند من قال بذلك، فتفصيله كما يلي:

١ - الحسابات الجارية في البنوك ، وحسابات التسوفير ، والودائع الاستثمارية ،
 وقيم الاعتمادات المستندية:

هذه الحسابات لا يتمكن أحد من أن يطلع على مقاديرها غير صاحبها ، طبقا للانظمة المصرفية المعمول بها حالياً ، لكن يمكن للحكومة ، بحكم قضائي أو بغير حكم ، أن تطلع عليها إذا احتاجت إلى ذلك، طبقاً لما أفاده لنا بعض

العاملين في المصارف الأردنية (١).

وفي ظل التقنيات الحاسوبية الحديثة لا يحتاج الأمر للكشف عن الرصيد لدى البنك لأي إنسان، من أي من هذه الحسابات، في أي وقت كان، إلى أكثر من لحظات معدودة من الموظف. وهذا ما يدل على انها أصبحت ظاهرة، فتستحق الحكومة أخذ الزكاة منها الزاماً. استناداً إلى مذهب الحنفية.

ونحن قد بينا أنه وإن ذهب الحنفية إلى أن العاشر ياخذ بما كان باطناً من الأموال إذا ظهر ، فإن سرادهم بظهوره ليس منجرد ظهوره للعيان ، او العلم بوجوده لدى المالث، ما دام في داخل الأمصار . ولكن مرادهم: بروزه بالانتقال من قطر إلى قطر، لاحتياجه حينئذ إلى \* الحماية \* فوحود النقرد لدي البنوك. وإمكابة منعرفة لحكومة لمقاديرها، وكونها نها سنطة الاطلاع على الأرصدة البنكية، بيس مُدَّجِلا نُسَتُ الأرصدة تجت اصبطلاح المال منظمر الحنى عند الجنفية.

على أن عامة الفقهاء لا يعتبرون نصب العاشر لأخذ زكاة الأموال الظاهرة مشروعاً ، ومنهم من أنكر حقه في إلـزام الناس بدفع الزكاة اليه، كالإمام مالك، والإمام الماتريدي ، بل الخيار إلى أرباب الأموال في الدفع اليه . كما تقدم .

وبذلك لا يكون للقياس هنا موضع ، وإنما يكون هذا قــولاً مبنياً على مجرد المصلحة .

#### ٢ ـ الأسهم:

أسهم الشركات المساهمة العامة التي تتداول في أسواق المال (البورصات) وتنشر أسعارها في نشرات دورية، أو في الصحف اليومية ، وتنشر ميزانية تلك الشركات، وبيان ما عندها من الموجودات من الأصول الثابتة والمتداولة، وما

<sup>(</sup>۱) وقد يختلف هذا العرف من قطر إلى قطر ، ومن عصر إلى عصر ، بحسب ما يظهر الأصحاب القرار من المصالح . لكن كما عدّ أحد مدراه البنوك: «ليس هناك حكومة عاقلة تجعل هذه الحسابات عرضة للكشف عنها ، ولو لأجل مصلحة الدولة»، يعني ان ذلك يؤدي إلى ضعف الاقتصاد ثم موته .

لديها من الاحتياطات، وما عليها من الاستحقاقات، ينشر ذلك في الصحف عند إقرار الميزانيات آخر كل سنة ، أو في فترات دورية .

قالوا: فكل ذلك يجعل أموال تلك الشركات داخلة في ضابط (المال الظاهر) فتستحق الحكومة جباية الزكاة من المكلفين الزامياً، إما على الشركة ككل ، وإما على المالكين لتلك الأسهم (١) استنادا إلى مذهب الحنفية في زكاة المال الظاهر .

ونقول هنا ما قلناه أعلاه: من أنه .. في حدود علمنا .. لم يوجد من فقهاء المسلمين ، لا من الحنفية ولا من غيرهم ، من قال بأن الأموال النقدية في داخل المصر يجوز اعتبارها أموالاً ظاهرة، ولو كانت معلومة الوجود ، ولو بإقرار مالكها ، وحتى لو كانت مكشوفة ظاهرة عين كل ناظر وأد هذا قول ليس له مستند في الاجتهادات السابقة لعدماء الأمة فيما نعد .

وبو دهب ذاهبون مع ذلك إلى إنه تصبح ظاهرة ، وجاريناه، في ذلك. فنحن نرى أن مال الشركة ككل ، للنظر إليه على أنه مال ظاهر وجه لو فرضت الزكاة على الشركة بصفتها شخصاً معنوياً ، أما إن لم تفرض عليها بل على الأفراد باعتبار ما يملكون من أسهمها، فهي مال باطن قطعاً .

على أن في انطباق هذا الحكم على جميع الشركات نظراً ، وانما يمكن ادعاء انطباقه على الشركات المساهمة العامة دون غيرها من أصناف الشركات .

#### ٣ - القروض الربوية السندات:

القرض الربوي كسائر القروض بالنسبة إلى رأس مال القرض ، فتخرج الزكاة عنه عند قبضه لكامل المدة التي بيقيها لدي المقترض، أو لسنة واحدة، كما قاله الإمام مالك .

أما الفائدة الزائدة على رأس المال فهي مال محرّم ليس للمقرض أخذه، الأنه فضلٌ خالهِ عن العوض، فيكون ربا محرماً ، وعليه إن كان أخذه من محتاج ان

 <sup>(</sup>١) أجاز المؤتمر الأول للزكاة في الفتوى المتعلقة بهـذا: ربط الركاة على الشـركات أنفسها في
 أحوال خـاصة ، فـإذا لم تقم الشركـة بإخراج مـا يستحق عليهـا من الزكاة فـعلى المائكير
 تزكية اسهمهم ، انظر للتفصيل: «أبحاث واعمال المؤتمر الأول للزكاة» (ص٤٤١)

يرده عليه ، فإن كان أخذه من مُصِر على المراباة فلا يرده عليه ، بل يتخلص منه بإعطائه للفقراء، أو إنفاقه في المصالح العامة للمسلمين ، ولا يجوز إخراجه على سبيل التصدق به ، لأن الصدقة بالمال الحرام لا تجوز، لأن الله تعالى: طيب لا يقبل إلا طيبا ، فلا يصلح إعطاء الزكاة من ذلك المال، ولا عنه .

وحكم رأسمال القرض الربوي أنه مال باطن ، فتنطبق عليه أحكام المال الباطن من جهة عدم استحقاق الإمام أخذ زكاته إلزاماً ، بـل الخيار فيه إلى صاحبه: إن شاء أعطاها للإمام ، وإن شاء فرقها بنفسه .

وأما السندات \_ وإن كانت ديوناً \_ فقد قيل فيها إنها أموال ظاهرة، لأنها أوراق مالية تتداول في أسواق المال بيعه وشراء ، وبذلك تعرف 'سعارها ومقاديرها في النشرات اليومية للسوق عند العتج والإغلاق .

والذي أره أن هذ لا يخرجها عن أن تكون باطنة ، كما قلته في الأسهم بالنسبة إلى مالكها ، سواه كانت سندات حكومية أو غير حكومية . ويمكن أن يقال في السندات الحكومية بأخذ الحكومة الزكاة منها عند ما تدفع قيمتها إلى حاملها، استثناساً بما ورد عن عمر بن عبدالعزيز أنه: « كان إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة ، وإذا ردّ المظالم أخذ منها الزكاة » . ولكن هذا مشروط بكون الحكومة الآخذة عادلة ، ولا تكون في هذا المجال عادلة إن كانت تستحل الربا، وتحميه بخلاف سندات المقارضة مثلا ومنه اصدار السندات الربوية .

#### ٤\_ البضائع التجارية المعروضة والمخزونة لحساب التاجر في الداخل والخارج:

قال بعض فقهاء العصر: إن الحكومات في أكثر بلاد العالم المتحضر ، ومنها البلاد الإسلامية ، تلزم النجار قمن أجل احتساب ضريبة الدخل أو غيرها من الضرائب، يامساك دفاتر تظهر حساباتهم، وما لديهم من الأموال المتداولة ، وأموال الأصول الثابتة، سواء كانت زكوية أو غير زكوية ، ولموظفي الحكومة سلطة الاطلاع على تلك الدفاتر. وبذلك تسمكن الحكومة من معرفة ما لدى التاجر من البضائع التجارية التي تستحق عليها الزكاة ، ويلتزم بتقديم إقرارات

مالية توضح التغيرات في مقدار ماله ، والنشاطات التي بمارسها .

قالوا: وهذا يجعل هذه الأموال من قبيل الأموال الظاهرة ، فتستحق الحكومة أخذ الزكاة منها إلزاماً ، كما أن لها حق أخذ الزكاة من السوائم، وما يمرّ به التاجر على العاشر عند الحنفية .

وبمكن أن يردّ هذا القياس بما ردّ به في حق الأرصدة البنكية تماماً.

على أنه يسقى لهذا القول وجه بالنسبة إلى البضائع التي تستورد إلى القطر الذي يقيم فيه المالك ، أو تصدر منه ، وهي البضائع التي جرى العرف في العصر الحاضر على توظيف الضرائب الجمركية عليها .

فهمذا النوع في نظري يمكن أن تنره الحكومة العادلة 'صحابه بدقع زكاته اليها. نظر لأن القيماس فيه تاء ، رهو يوافق ما سنّه الإماد عمر بن اخطاب رضي لله عنه ، مع العلم أن جمهور الفقهاء يعتبرونه باطناً، ولا يجعلون للإماد حق اخذ الزكاة منه بطريق الإلزام .

#### ٥ \_ الثروة الحيوانية المعّلة للإنتاج إ:

الثروة الحيوانية المعدة للإنتاج إن كانت من الأنعام السائمة ( التي ترعى في الكلا المباح ) فيها الزكاة اتفاقاً ، وللإمام العادل حق جباية زكاتها بنفسه ونوابه، إلزاماً عند الجميع عدا الحنابلة .

أما ما كان من الأنعام معلوفاً فلا زكاة فيه عند الجسمهور . وعلى هذا فإن المشاريع الاستثمارية التي يتركز الاستثمار فيها على الإبل، أو البقر، أو الغنم ، وتقدم لها أغذيتها في المعالف ، لايستحق فيها زكاة ، سواء كانت مُعَدّةً لإنتاج الالبان، أو اللحوم ،

لكن مذهب الإمام مالك أن المعلوف منها فيه الزّكباة أيضاً . وبهـذا أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة .

وفي كلا النوعين: السائمة ، وغير السائمة ، الحق للإمام في قبض زكاتها ويجب الدفع إليه . ولا يقال إن المعلوفة ما دامت داخل مباني المشروع فهي من جنس المال الباطن ، ولا حقّ للإمام في أخذ زكاته ، لأن زكاة الأنعام بحسب الأدلة الشرعية مفوّضة إلى الإمام العادل في جميع أحوالها ، والقصور إنما كان في الضابط » لعدم دقته ، كما قدمنا .

اما المشاريع التي تستشمر في تربية حيوانات أخرى كالدجماج البيّاض واللاحِم، والحيوانات الأخرى، كطيور الزينة، والأرانب، وغيرها فلا زكاة فيها اتفاقاً.

سلطة الإمام في الكشف عن الأموال الباطنة من أجل تحصيل الزكاة منها:

إن التسدحل 'خكومي لجسمع الزكوات يمكن تصنيف إلى مراتب ، لذكره شرتيب تصاعدي

المرتبة الأولى: إنشاء هيئة حكومية لتنقي الزكوات ، مع ترك الأمر للاختيار الشخصي بين ايصال الزكاة إلى تلك الهيئة ، أو القيام بالتوزيع المباشر ، مع عدم المطالبة ، وعدم إلزام الممتنع ، بل يترك الأمر إلى ضمائر المكلفين .

وهذا ما جرى عليه العمل في بعض البلاد الإسلامية .

وقد ينضم إلى هذا قيام الهيئة المذكورة بالدعاية والترغيب .

المرتبة الثانية: الطلب شخصياً ممن لهم استحقاقات مالية \_ من أي نوع كان \_ لدى الحكومة ، أن يخبروا بما يستحق عليهم من زكاة أموالهم الباطئة. فإن أخبروا بأن لديهم ما تستحق فيه الزكاة لا تدفع لهم استحقاقاتهم إلا بعد خصم ما عليهم من الزكاة .

وبعض الآثار التي نقلناها في هذا البحث تفيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وعمر بن عبدالعزيز رحمه الله، كانا يفعلان ذلك في المال الباطن .

المرتبة الثالثة: الإلزام العام لكل مكلف، بإخراج الزكاة ، مع ترك الاختيار إليه بين أن يدفع إلى الهيئة الحكومية المختصة ، وبين الاستقلال بإيصال الزكاة مباشرة إلى المستحقين. فإن علمت السلطات المختصة بامتناع المكلف من إخراج الزكاة بالكلية، مواء باعترافه صراحة بالمنع ، أو بالقرائن القاطعة ، فإنه يجبر

على ذلك، بالحبس، أو الحجز، أو غير ذلك ، فإن استنع وقاوم جاز استعمال القيتال لإرغامه على ذلك . وفي جميع الأحوال ليس هناك كشف، ولا تشبع ولا تفتيش، ولا يلزم بالدفع إلى الجهة الحكومية .

المرتبة الرابعة: الإلزام لكل مكلف بالدفع الي الهيئة الحكومية المختصة ، مع إعطاء السلطة لموظفي الزكاة، بالكشف، والتتبع، والمحاسبة، والتدقيق ، ويشمل ذلك الكشف العيني على المخزون النفدي والسلعي، والممتلكات الزكوية في الداخل والخارج . ويشمل أيضا إعطاء الموظفين المذكورين سلطة الكشف على القيود والأوراق الخاصة ، والإلزام بالإفصاح عن الإيداعات النقدية في أي موقع يظن وجودها فيه . وإيقاع العقوبات الأدبية والمبائبة والمائبة على الممتنع ، حتى لو اخرج المكلف الزكاة منفسه إلى الفقراء أمه يقبل منه ، ووجب عليه إعادة الدفع إلى الهيئة الحكومية ولو ادعى أن عبه ديون ، أو أن لأموال التي بيده أمانة عنده ، أو نحو ذلك ، يحمل عبه إثبات ذلك ، وإلا أخسذت منه الزكاة .

1. فالمال الظاهر بمفهومه التقليدي: الماشية، والشروات الزراعية، وما يلحق بها، يقع في المرتبة الرابعة حسبما يقشضيه قول الجمهور عدا الحنابلة، وهذا بشرط دكون الإمام عادلاً ، ولا يصلح بمقشضى الأدلة جعل الخيار فيه إلى المكلفين .

ب \_ وأما المال الباطن، فـلا يصح تعليته إلى هذا المرتبة، بل يبـقى في حيز المرتبة الثانية ، فإن كان ولابدٌ فإلى المرتبة الثالثة.

جــــ وكذلك المال الظاهر إن كان الإمام جــاثراً، ( أي يصرف أموال الزكاة في غير أوجهها المشروعة ، أو يمنع صرفها إليها ) .

بل يجب أن يبقى الخيار في هاتين الحالتين(ب،ج) إلى المكلف.

وهذا الخيار له أهميته القنصوى ، لأنه في حال كون المال باطناً يحافظ على سريته ، ويؤدي حق الله فيه: إما إلى الإمام إن رأى ان الزكاة تأخذ طريقها إلى مستقرها بسلام؛ فإن رأى بموجب حسبه الإيماني: الانحرافات لمدي الهيشة الحكومية، وسوء التصرف، والعبث بأموال الزكاة، فإنه يتصرف بالطريقة ألتي

يراها أنسب . بخلاف ما لو كان ثمة إجبار ، فإن الفساد حينئذ لا يمكن قطع الطريق عليه ، وخاصة إن أصغرت القوانين الملزمة ، ورأى المكلف أنه سيقع تحت طائلة العقوبات ، فيستقر الفساد ويستشري .

ولذا فالرأي الذي تتحق به المصلحة على الوجه الأمثل في نظري: هو إبقاء المال الباطن في جميع الأحوال ، والمال الظاهر في حال الجور ، في المرتبة الثانية أو الثالثة ، ولايجوز إبطال خيار المكلف بحال، ولايكون للجهة الحكومية المختصة سلطة التتبع، والتفتيش، والمحاسبة، والكشف .

وفي الخشام: آرى أن التيار المعاصر الداعي إلى أخذ الحكومات الزكاة بالإجبار، وقوة القانون من الأموال الباطنة . أو القول بظهوره ، ليس مصدره في نظري مجرّد النظر في الأدلة الواردة، والعمل بما تقتضيه دلائته المستبطة على الوجه السليم، بل تصنّور أن المصلحة تشتضي الآن ذلك، على الرغم من انعلقه الإجماع على خلافه .

وحيث إن المصلحة لاينظر إليها وحدها ، بل يوازن بينها وبين المفاسد، فإننا سنضع قائمة بالمصالح التي تتحقق بذلك ، والمفاسد التي تنشأ منه ، لتمكن الموازنة على وجه دقيق .

# المصالح التي تتحقق بجعل جمع الزكاة وصرفها

### شأنا حكوميا يتولاه أولو الأمر بطريق الإلزام:

١ ـ أن ذلك يضمن امتناع بعض ضعفاء الإيمان ، أو من غلبهم الشح ، من أداء الزكاة. وبهذا يُحملُ هؤلاء على المشاركة في أبواب البرّ ، ويدعوهم ذلك مرة بعد أخرى؛ ليكونوا من العاملين مع غيرهم في سد الخلل الاجتماعي بأنواعه ، ويطهر نفوسهم من الشحّ ، ويقويها في طريق الإيمان.

٢ ـ أن المجموع من الزكوات يكون أكثر ، فيمكن تغطية حاجات جميع المصارف الشمانية في بلد الزكاة ، وربما فاض عنها، فيحمل الفائض إلى بلاد إسلامية أخرى. وبهذا تحصل الكفاية لجميع الفئات المستحقة للزكاة في بلاد إسلامية أخرى.

الإسلام كلها ، ويكون ذلك مسببا في تمكين روابط المودة بين أهل الإسلام جميعاً .

٣ \_ حفظ كرامة الفقراء وسائر أصناف الآخذيان للزكاة . فإن أخمذهم لها من يد الإمام أو نوابه لا غضاضة عليهم فيه ، بخلاف أخذهم لها من أيدي المتصدقين ، إذ قد يلحقهم بذلك المن والأذى ، بالإضافة إلى مذلة الطلب ، ومد اليد السفلى ، وانتظار الشفقة والرحمة من البشر ، وهو الأمر الذي يقتل الكرامة ، ويفقد الشخصية اتزانها، واستقلاليتها في الإرادة والفكر والحياة .

ان الحكومة اقدر على حصر جميع مستحقي الزكة ، وعلى التحقق من استحقاقهم ومعرفة مقدار حاجتهم . بما لديه من الجهاز الرظيفي القادر على البحث عن لحالات التي سترصع فيها الزكاة وهذ بدوره يؤدي إلى العدالة في الصرف وبهذ تيكن ان تؤدي الزكة دورها المقصود من تشريعها

بخلاف ما لو ترك أمر إخراج الزكاة إلى أرباب الأموال ، فقد يغلبهم الحياء، أو ضيق الوقت، أو عدم التمكن من معرفة المستحقين فعلاً ، فيعطون من ظهرت لهم حاجة بادي الرأي، وقد يكون غير محتاج في الحقيقة ، وقد يعطى أكثر من حاجته أضعافاً مضاعفة ، ويترك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، فلا يأخذون شيئا . ومن المعلوم لكل أحد كيف تذهب أكثر الزكوات الآن لقوم من المحترفين للتعرض لأخذ الصدقة ، الذين يكذسون الأموال ، ويقطعون طريق الزكاة أن تصل إلى المستحقين لها فعلاً ، فهم كالطفيليات التي تترعرع على أجسام غيرها، فتمتص دماءها، وتمنعها أن تصل إلى الأعضاء التي هي بحاجة اليها، لتنمو غوا سليماً، وتؤدي وطائفها الحيوية. فجعل أخذ الزكوات وصرفها إلى الدولة يمكن به القضاء على هذه الآفة الخطيرة ، التي الزكوات بنسبة كبيرة المعنى العظيم للزكاة ، وفي الوقت نفسه تربح المعطين للزكاة من عناء البحث والتحقق ، الأمر الذي يقلق بالهم كلما حل موعد إخراج من عناء البحث فإنها عند كثير من الفقهاء لاتجزئه، بل لابد من إعادة إخراجها. منها باطناً وظاهراً ، أما إن أعطاها لمن ظنه فقيراً فبان غنياً، او مستحقا فبان غير مستحق ، فإنها عند كثير من الفقهاء لاتجزئه، بل لابد من إعادة إخراجها.

السلبيات التي تترتب على جعل أمر الزكاة إلى الحكومات بقوانين ملزمة:

حيث تكون لدى الإمام وعماله الأمانة التمامة، والقدرة، والخبرة، تتناقص السلبيات في اخذهم للزكاة، وصرفها في مصارفها إلى حدّ أدنى لا بدّ منه، حسب القدرة البشرية، ولكنها باقية، ومن ذلك:

١ - أن نسبة من الزكاة تعطى للعاملين ، وهم وإن كانوا مستحقين بمقتضى آية المصارف ، إلا أن إعطاءهم هو وسيلة لا غاية . وقد يتعاظم ما يأخذونه إلى درجة تذهب بنسبة كبيرة من الحصيلة، كان يمكن الاستغناء عنها لو ذهبت الزكاة من أرباب الأموال مباشرة إلى المستحقين الذين يمثل إعطاؤهم الغاية الحقيقية من افتراض الزكاة .

النظيمات الزكاة تحتاج إلى نقل وتحرين وتسحيل ومحاسبة ومتبعة ، وهد كنه وغيره يستهدك من حصيلة نسبة حرى يحتج إليه سبب التنظيمات النالية المعاصرة ، بخلاف م كان الأمر عليه في عهد النبي عليه والخلفاء الواشدين ، فكانت تؤخذ ثم تصرف مباشرة إلى المستحقين من اهل المحلة ، ولا ينقل منها إلا الفائض .

٣ ـ ان كون أمر زكاة المال إلى الحكومة يقبضي أن تحاسب الناس على اموالهم ، وهذا يقتضي تتبعها، ومعاقبة من يخفي منها شيشا. وإظهار الناس لمقادير أموالهم فيه عليهم ضرر كبير من نواح مختلفة لا تخفى على المتأمل ، وينتج منه أضرار اقتصادية كبيرة ، فإن رأس المال دائما جبان لا يحب ان يبرز، فقد يؤدي ذلك إلى هرب رؤوس الأموال الإسلامية إلى بلاد الكفر، أو إلى سحبها من المشاركة في عمليات الاستثمار، واخفائها بحسب الإمكان .

ثم إن تنفيذ التفتيش والتتبع والمحاسبة على جميع الناس سيحمّل الجهاز الحكومي، والجهاز القيضائي أعباءاً جديدة قد تكون فادحة، وربما استهلكت في بعض البلاد مثل حصيلة الزكاة كلها او أكثر .

أما حيث تقل الأمانة وتكثر الخيانة، والتسبب فإن سلبيات أخرى تتحقق، منها: ٤ \_ توجيه حصيلة الزكاة إلى من يستطيع الوصول، ومن يكون له النفوذ، ومن له دالة يستطيع التأثير على المسؤولين عن صرف الزكاة، بنفسه أو بمعارفه وشفعائه ووسطائه ، وخاصة حين يكون هؤلاء المسؤولين وراء الحجاب ، وخلف المكاتب الوثيرة المهيبة ، وأكثر المساكين والمستحقين لايستطيعون اختراق تلك الحواجز ، لضعفهم النفسي ، وقلة حيلتهم. وربما طلب بعضهم حقه مرة بعد مرة ، فإن طال الأمر عليه يئس وقعد عن المطالبة ، وربما ترك آخرون حقهم لأن المطالبة لم تُجدِ غيرهم نفعاً ، فيكون لهذا أثره في حجز الزكاة عن مستحقيها الأصليين .

٥ ـ ومنها أن الحكومات المعاصرة يكون لها في الغالب اتجاهات سياسية معينة ، فإن كانت الحكومة راشدة ملترمة به يمنعها ذلك من أيصال حصيدة الزكاة إلى المستحقين، سواء كانو مخالفين او موافقين أما إن قست الأمانة ، آثرت الحكومة الفئات الموالية لسياستها وأهوائه ، والغثات التي تصمع في تأييدها لها، ومناصرتها في تنفيذ مآربها ، وحرمت الفئات المناوئة ، وربجا حرمت من وقفوا موقف المحايدين أيضا ، بل ربجا استعملت تلك الأموال التي تأتيها من الزكاة بيسر وسهولة في الإضوار بدعوة الإسلام وحملته .

ويزيد الأمر شدة إن كان المتولون للأمر غير مقتنعين بالإسلام عقيدة ونظام حياة، من قومي أو علماني، عن يبطن ذلك أو يُصرح به، ولا يؤمن بنظام الزكاة وأهدافها. بل ربما يكون عن يحاربها، فإن تُزعَ حق إخراج الزكاة من الأفراد، وأعطي لحكومة هذا شانها، عادت الزكاة وبالأعلى الأمة، بالإضافة إلى حرمان المستحقين للزكاة من القليل الذي كان يصلهم منها ، وحرمان نشاط الدعوة إلى الإسلام، والجهاد في الدفاع عن بلاد الإسلام، التي تتربّص بها اللثاب الكاسرة، لتتمزع لحمها قطعاً ، حرمانها من ذلك الرافد الذي يرفدها من نهر الزكاة الفياض .

لقد عملت الزكاة في الغابر والحاضر عملها في الحفاظ على أرض أمة الإسلام، واستنقاذها من برائن الكفر. والذي عملته الزكاة في تحرير أفغانستان، وأثرته في تحطيم الشيوعية العاتية، ليس ببعيد منّا زماناً، ولا مكاناً.

لقـد وجد من بين المـتسـمين بالإسـلام من ذوي الكلمـة من كان يحـول بين

رافد الزكاة وبين الوصول إلى مستقرّه.

إن الشرط الذي وضعه بعض الفقهاء لإعطاء الزكاة إلى الإمام ، وهو أن يكون الإمام عادلاً ، كان يمكن تفادي أثره إذا تحول الإمام إلى الجور في ظل النظام الفقهي، إذ أعطى ذلك النظام إلى رب المال • ان يهرب بأمواله ما أمكن ويغيبها عن نظر الإمام ، .

أما إن صدرت القوانين الملزمة ، وأعطت الحكومة سلطة التنبع، والتفتيش، والإلزام ، فإنني أسال الأخوة الكرام المحركين لهذا النيار ، كيف بمكن التخلص من ربقة تلك القوانين؟ أم كيف يمكن أن يقال للجائر إنه جائر، ولا يستحق حمم الزكرات ؟ إنني أسالهم من من من عمد، بلده يستطيع أد يقف ويقول هذا ؟

إن الطريقة المثنى في نظري هي المحافظة عبى ذلك المبدأ الإجتماعي ، الذي وصل إليه علمه المسلمين بعد حهود جبرة إثر الحرافات خطيرة ، وترك .حراج زى الأموال الباطنة إلى أربابها ، والإكتفاء بإنشاء بيوت للزكاة تشقبل الزكوات بنفسها ، وبجمعيات للزكاة تشرف عليها مبثوثة في نواحي البلاد ، ولتقوم بالدعوة والإعلام المنظم ، بالإشتراك مع الأجهزة الإعلامية الأخرى في الدولة . فإنها إن كانت دولة صالحة راشدة عنيت بللك كل الاعتناء ، وكان في ذلك إحياة للقلوب، وجذب لها لتسلك طريق الإيمان، والالتزام بأحكام الله ومنها إخراج الزكاة . وإن لم تكن راشدة ولا صالحة لم ترفع بذلك رأسًا ، ولم تكن إخراج الزكاة أصلاً . ويستطيع بقايا أهل الحق حيث أن يؤدوا حق الله في أموالهم في طريقه سرًا أو علانية ، بحسب ما يتاح لهم من الحرية .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

# نتائج البحث

- ١ ـ من واجب الحكومة الإسلامية العادلة الإشراف على جمع الزكاة وصبرفها،
   بحيث تضمن أن عملية الجمع، والصرف منضبطة تسير بطريق سليمة .
- ٢ ـ للحكومة الإسلامية العادلة ولاية جمع الزكاة من الأموال الظاهرة، ولها حق إلزام المكلفين بالدفع إليها ، وهي زكاة الثروة الحيوانية، والثروة الزراعية ، وما يلحق بهما. فإن لم تجمعها فعلى المالكين أن يقوموا بإخراجها إلى المستحقين.
- " ـ الأموار الباضنة، وهي الذهب، والعضة، والنقود الورقية، وعروض التجارة، رحم يدحق بها، رمنه زكاة العصر ، ليسر للحكومة ولاية على الحد زكاتها بالإكراه، بل لمالكيها أن يوصلوا زكاتها إلى المستحقين مباشرة، أو بالوسطة. وليس للحكومة إلزام أحد من الناس بالدفع إليها، ويستحب للحكومة نصب جهة معينة لتقبل الزكاة ممن يأتي بزكاته إليها اختياراً ، لتكون عوناً الأصحاب الأموال على تفريق زكواتهم [.
- إذا علمت الحكومة الإسلامية العادلة، علماً قاطعاً، بأن أحداً من الناس لا يخرج زكاة أمواله الباطنة جاز لها أن تلزمه بإخراجها ، وله الخيار في الدفع إلى الجهة الحكومية المختصة ، أو إيصالها إلى المستحقين مباشرة .
- التفتيش والتتبع لتحصيل زكاة الأموال الباطنة أسلوب مستنكر، ممنوع شرعاً،
   لايجوز اتباعه بحال، سواء كانت الحكومة عادلة أو غير عادلة، وهذه المسألة إجماعية .
- ١ ـ ما نسب إلى عثمان رضي الله عنه من أنه «ترك» أخذ زكاة الأموال الباطنة، وأنه «فوض» ذلك إلى أربابها ، أو «تنازل» عن حق الإمام في أخذها ، أمر لم يثبت بسند معتبر ، ولا باستنباط سليم . بل كانت طريقته كطريقة من قبله، وهي طلب الزكاة، لكن دون كشف، ولا تتبع، ولا إحصاء على المالكين، ولا تدخل في التقويم .

- ٧ على الجهة الحكومية المختصة بالزكاة أن تنشط في مجال حث الناس على
   إخراج زكاة الأموال الباطنة ، باستخدام البرامج الإعلامية المدروسة ،
   وغيرها من الوسائل .
- ٨ ـ لايصح القول إن زكاة الأموال الباطنة تقتضي المصلحة الآن أن تتولى الحكومة الإسلامية جمعها بطريق الإلزام ، بل المصلحة الحقيقية الراجحة، على المدى القريب والبعيد، هي الأخذ بما أجمع عليه المسلمون: من أن الخيار إلى المكلف في دفعها إلى الجهة الحكومية المختصة ، أو إخراجها إلى الفقراء بنفسه .
- ٩ ـ أرصدة الحسابات بجميع أنواعها، التي يحتفظ المسلمون بها لدي البنوك ،
   هي أموال باطنة يجرى عليها الحكم السابق
- اموال الشركات المساهمة العامة يمكن اعتبار انها أصبحت أموالاً ظاهرة ، فتتجمعها الحكومة الإسلامية العادلة إلزاماً اما أسهم الشركات لدى مالكي تلك الاسهم فهي أموال باطنة وأما الشركات غير المساهمة العامة ، فأموالها باطنة كذلك ، والأولى إعتبار أموال جميع الشركات باطنة.
- ١١ السندات الحكومية بمكن القول بجواز تولى الحكومة العادلة اخذ زكواتها.
   (بخلاف السندات غير الحكومية)، وهذا الشرط كون الحكومة عادلة ، وكون السندات غير ربوية ، لسندات المقارضة .
- ١٢ عروض التجارة التي تدخل إلى البلاد من المعابر ، أو تخرج منها ،
   يكن للحكومة العادلة أخمذ الزكاة منها إلزاما . أما غير ذلك من عروض التجارة فهي أموال باطنة .
- ١٣ ـ الحيوانات التي تربى ضمن مشاريع إنتاجية تستحق فيها الزكاة إن كانت من الانعام المنصوص عليها شرعا وهي: الإبل، والبقر، والغنم . وللجهة الحكومية المختصة أخذ الزكاة منها إلزاماً إن كانت عادلة .

# مريمع البحث

♦ أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم ، صاحب أبي حنيفة، (١٨٢هـ) .
 = «الخراج» . بيروت ، دار المعرفة ، (١٣٩٩هـ) .

يحيى آدم القريشي الأموي بالولاء، (٢٠٣هـ).
 دار المعرفة،
 ۱۳۹۹هـ).

الكاساني، أبو بكر بن مسعود، علاء الدين الملقب بملك العلماء، (١٨٥هـ).
 در الكتب اللبدني،
 بالتصرير عن مطبعة القاهرة.

مالك بن أنس الأصبحي، اماء دار الهجرة. (عدم مد).
 د اللذونة الكبرى، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوحي عن ابن القاسم.
 بيروت ، دار الكتب العلمية ، (عائم).

العسكري ، الحسن بن عبدالله بن سهل ، أبو هلال .
 «الأوائل» . بيروت ، دار الكتب العلمية ، (١٤٠٧هـ) .

ابن الهمام محمد بن عبدالواحد كمال الدين السيراسي، (١٨١هـ).
 دشرح فتح القدير على الهداية للمرغيناني، وبهامشه «شرح العناية على الهداية للبابرتي، وهو محمد بن محمود، أكمل الدين، (٧٨٦هـ) بيروت، دار الفكر، بالتصوير عن طبعة القاهرة.

● أبو عبيد ، القاسم بن سلام، (٣٢٤هـ) . ــ كتـاب «الأموال» . بتحقيق الشـيخ محـمد خليل الهـراس . بيروت ، دار الكتب العلمية ، (١٤٠٦هـ) .

• محمد حميد الله .

ـ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة .

الكويت ، بيت الزكاة الهيئة الشرعية العالمية للزكاة .
 أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة الأول المنعقد بالكويت من (٢٩ رجب ـ شعيان ١٤٠٤هـ) .

ـ أبحاث وأعمال الندوة الأول لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة (١٤- ١٦ ربيع الأول ١٤٠٩هـ).

- ابن مفلح ، محمد . . . (۱۲۲هم) .
   حتاب \*الفروع\* . راجعه عبدالستار فرّاج ، بیروت ، عالم الکتب عن طبعة القاهرة ، (۱۳۸۸هـ).
- الدسوقي ، محمد بن أحمد عرفه، (١٢٣٠هـ).
   حاشية الدسوقي على «الشرح الكبير» للدردير على مختصر خليل.
   بيروت، دار الفكر ، بالتصوير عن طبعة القاهرة .
  - عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي .
     ◄ ١١٤ ختيار لتعليل المختار٤ . بيروت ، دار المعرفة (د.ت) .
  - النووي ، يحيى بن شرف محي الدين، (٦٧٦هـ) .
     ـ روضة الطالبيز في الفقه الشافعي بيروت ، المكتب الإسلامي . . . .
- أبن قدامة ، عبدالله بن أحمد ، موفق الدين. (٣٠٠هـ) ,
   المغني، في فقه الإمام أحمد بن حنبر ، بتعديق الشيخ محمد رشيد رضا . ط" ، القاهرة ، دار المنار، (٣٠٨٠ هـ) .
  - البهوتي ، منصور بن يونس ، اختبلي، (١٠٥١هـ) .
     القناع عن متن الإقناع، في الفقه الحنبلي . بيروت ، عالم .





هذه رسالة قسصيرة جمعتها في أحكام من ابتبلاه الله سبحانه وتعالى بفقه حاسة من حواسه أو طرف من أطرافه . أو جزء من كماله الإنساني ، ولله الحكم والتدبير والمشيئة النافذة في خلقه سبحانه

وقد أردت أن أجعل هذه الرسالة عزاءاً وسلوى لكل مصاب ، وبياناً لأهم الاحكام الفقهية الواجبة عليه وعلى أهله ، ومن بكفله ويرعاه ، وبيان الواجب على كل مسلم نحو من ابتلاهم الله ، وإني لاحتسب في ذلك من ربي الأجر والدواب ، فإن شكر الله على العافية أجر ، ومشاركة الصابرين في صبرهم وحزنهم أجر ، وتسلية المصابين في مصابهم أجر ، وأسال الله أن يجمع لي هذا كله بفضل منه ورحمة إنه هو السميع العليم .

### تعريف المقصود بالمعاق:

المعـاق هو الذي أصابه نقص أو قـصـور عن الإنسان السـوي في بدنه ، أو عقله .

ويدخل تحت هذا التعريف أنواع كثيرة من المبتلين: كمن فقد بصره ، أو سمعه ، أو بعضاً من ذلك ، أو فقد القدرة على تحريك طرف من أطرافه أو أكثر ، وكذلك من فقد جزءاً من عقله يجعله دون الإنسان السوي ، ويقال إن نحواً من عشرة في المائة (١٠٪) من البشر يعانون نوعاً من أنواع الإعاقة ،

ومعنى هذا أنه يوجد في العالم اليوم أكثر من خمسمائة مليون (٥٠٠ مليون) إنسان معاق . وقدرت الإحصائيات أن (٨٠٪) منهم يعيشون في البلدان الفقيرة، والتي يسمونها بالعالم النامي والمتخلف .

#### المعوق على الحقيقة هو الكافر بالله سبحانه:

فهذا حال الكافر الذي عطل سمعه ويصره وفؤاده فلم يستفد به إلا استفادة الحيوان بحواسه ، وذلك في الطعام ، والشراب ، والجماع ، ولكن الحيوان مع ذلك أحسن حالاً منه حيث أنه لم يعط أمانة التكليف ، وأما الإنسان فإنه مسخلوق مكلف ، ولذلك كان حاله إذا لم يقم بما كلفه الله به من الإيمان والعمل أسوا حالاً من الحيوان \_ عياداً بائله \_ .

أما المؤمن فيإنه استفاد بحواسه وعقله الـذي منحه الله إياه ، فاستـعمله فيـما خلق له .

وإذا قدَّر الله على المؤمن أن يسلبه واحدة من هذه الحواس أو الجوارح التي أعطاه ، فإنه يسقط عنه من التكليف بمقدارها وقدرها .

ثم إن العمى على الحقيقة ليس فقد البصر، بل العمى الحقيقي هو فقد البصيرة والإيمان: ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوبُ التي مي

<sup>(</sup>١) قسورة الأعراف: (١٧٩) .

الصدور ♦(١).

وإن الأعرج أو المشلول المقعد الذي لا يخرج لقتال أو جهاد هو لا شك احسن حالاً وأطيب منقلباً من صاحب القدمين أو البيدين الذي استخدم هذه الجوارح في معصية الله سبحانه وتعالى . ولأن يكون المسلم فاقداً لعضو لا يستعمله في معصية خير بمن أوتي هذه الجوارح وسخرها في خدمة الشيطان .

فالمعماق حقیقة لیس من فقد جزءاً من عقله ، أو حاسةً من حواسه ، أو جارحة من جوارحة على جارحة من حاسة وجمارحة على طاعة الله .

وإنى المعناق عنى الحقيقة من رزقة الله السمع والسصر والقنواد ولجوارح ، فعطلها عن النظر في الإنيان ، واستعمسه في معاصي الرب الرحسن فنعود بالله من الكفر والخذلان ،

# أولاً: كل خلق الله حسن وبعض خلق الله أفضل من يعض:

وصف الله نفسه بأنه سبحانه: ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ (٢) وأنه رب العالمين ، فكل العبوالم من الملائكة ، والإنس والجن ، والطير ، وسائر المخلوقات الله ربهم وخالقهم ، فهو بديع السموات والأرض ، وهو رب الملائكة ، والجن والإنس: ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ﴾ (٢).

وكل فرد من افراد هذه المخلوقات خلقه الله فأحسن خلقه ، فالبعوضة ، والذبابة ، والكلب ، والحسمار ، والفسرائسة ، والدودة وكل دابة في غساية الإحكام وإبداع الخلق مما يدل على كمال علم الله سبحانه ، وعظيم قدرته ، وكما أن الله هو رب الذرة الصغيرة فهو رب المجرة الكبيرة ، وكل شيء من ذلك في غاية الإتقان والإحكام ،

<sup>(</sup>١) السورة الحجا: (٢٦) .

<sup>(</sup>Y) «سورة السجلة»: (V) .

<sup>(</sup>٣) فسورة الأنعام»: (٣٨).

وقد إختص الله الإنسان من سائر المخلوقات بأكمل صورة وأحسنها ، فجعله قائماً على رجلين ، وهذا أكمل من حال الزواحف ، ومن مشي الدواب على أربع مُكبة على وجوهها . . . وجعل بشرته ظاهرة بخلاف الطير الذي يغطيه الريش ، والحيوان الذي يغطيه الشعر ، أو الصوف ، أو الوبر ، وفضله على سائر الحيوانات بالعقل المدبر ، وبتسخير غيره من الحيوان له: ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ (١)

قالحمد لله أن خلقنا بشراً ، والحمدلله على ما أولانا من نعمه العظيمة ، وإحسانه الكبير .

ثَانِياً : حكمة الله في خلق الآفة والمنقص.

خلق الله سبحانه وتعالى كلّ شيء وقد خلق الآفة والشر أن وجعل النقص في بعض مخلوقاته لحكم عظيمة من ذلك:

١- العقوبة على المعاصي كما قال تعالى: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت آيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ﴾ (١) والفساد هنا: هو الآفة والشر الذي يعاقب الله به عباده كالريح العقيم المدمرة ، والبركان الثائر ، والأمراض ، والأسقام ، والقحط ، والطوفان . . ونحو ذلك .

٢- أن يعلم الناس قدرة الله عليهم ، وأنه هو الذي يملك نفعهم وضرهم ، كما قال تعالى: ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُسك لها ، وما يُمسك فلا مُرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ (٤) .

٣ أن يعلم الناس قدرة الله على خلق الخير والشبر ، وعلى أنه سبحانه

٤٧٠٥ : ٤٧٠٥ ..

 <sup>(</sup>۲) انظر صجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (۱۱/۱٤) ، لبيان صعنى الشر فإنه
 مهم. (المجلة) .

<sup>(</sup>٤١) قسورة الرومة: (٤١) .

<sup>(</sup>٤) اسورة فاطرة: (٢) .

يجازي بالإحسان إحساناً ، وأنه سبحانه يعاقب على الإساءة ، قال تعالى: (نبئ عبادي أني أنا العفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم (١)

فالله الذي خلق الجنة وجمع فيها كل ما تشتهية الأنفس وتلذ الأعين ، بل ذخر فيها ما لا عين رأت من نعيم ، وما لا أذن سمعت ، وما لا يخطر على قلب بشر ، فإنه سبحانه وتعالى خلق الجحيم ، وجعل فيها أنواع الشرور، والآلام ، والأحزان ، والعذاب ، والنكال ، فوق ما تتصوره العقول: ﴿فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد ، ولا يُوثق وثاقه أحد ﴾(١).

٤- أن يشذكر ـ من يعافيه الله ـ نعمة ربه وإحسانه فيشكره على ذلك ،
 ويعلم فضل الله عليه وإحسانه إبه أن تم يصبه بما أصاب غيره .

هـ أن يحـعل لمن يصليل الله عظيماً للظفر بمرضاته ، والفـوز بجدته . وتخفيف ذنوبه ورفع درجاته .

وحكمة الله من خلس الشر والآفة ، والنقص حكمة عظيمة . . . فالله هو المحمود على كل صفاته وأفعاله وأنعامه ي

ثالثاً: الواجب الشرعي على من ابتلاه الله بنقص أو آفة أو تعويق:

يجب على كل من ابتلاه الله بآفة أو تعويق:

ا\_ الاعتقاد بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، فإن القضاء مكتوب قبل أن يخلق ، قال تعالى: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ﴾ ".

وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابُ مِنْ مَصِيبَةً إِلَّا بِإِذَنَ اللَّهِ وَمِنْ يَؤْمِنَ بِأَلَّهُ يَهِدُ قُلْبُهُ

<sup>(</sup>١) اسورة الحجرة: (٤٩ ـ ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) قسورة الفجرة: (٢٥ ـ ٢٦) .

<sup>(</sup>٣) قسورة الحديدة: (٢٢ ــ ٢٣) .

والله بكل شيء عليم ♦(١).

فعلى المسلم الذي يعساب بأمر يكرهه أن يقول كما علمنا الله سبحائه وتعالى: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾(٢).

وإذا استقر في نفس المسلم الإيمان بقضاء الله وقدره ، وأن الذي أصابه لا بد أن يصيبه ، وأنه أمر لا مفر منه ولا مهرب منه ، لأن الله قد كتبه في الأزل، فإن نفسه تهدأ وقلبه يسكن ، ويكون هذا بداية ومقدمة للرضى بقضاء الله وقدره .

" أن يوقن بأن الله إذا ابتلى المؤمن فلأنه يحبه ويؤثره على عيره ممن ما يستله ، ولذلك كان الرسل هم أشهد الناس بلاءً ، واكثرهم تحسملاً للأذى وصنوف العم ، والكرب العظيم ، كم قال بينية: ( اشد الناس بلاءً بابيه ، ثم الأمش مالأمش ، يبتى الرجل على حسب دينه إل كال ديمه صباً شند بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ، ابتلي على قدر دينه ، فما يهرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة ) ".

فقد ابتلى الرسل بالجبابرة المنكرين ؛ والكفار المعاندين ، والمكذبين الذين سبّوهم ، وشتموهم وأخرجوهم ، وتمالئوا على قتلهم ضمن الرسل من هدد بالإحراق بالنار وألقى فيها ، ومنهم من هدد بالإخراج من بلده ، ومن هدد بالرجم: ﴿ لئن لم تبته يا نوح لتكونن من المرجومين ﴾ (١) ، ومن تآمر عليه المجرمون ليقتلوه وشرعوا في تنفيذ إجرامهم .

ومن ابتلى في بدنه كنايوب ـ عليه السلام ـ حـتى تأذى منه زوجه. وأولاده أهملوهُ وتركوه . . . . ومنهم ومنهم . . . .

<sup>(</sup>١) قسورة التغابن: (١١).

<sup>(</sup>٢) قسورة البقرة؟: (١٥٦ ــ ١٥٧) .

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن ساجه وصححه الألباني في الصحيحة رقسم (١٤٣) يعني صحيح سنن
 الترمذي (المجلة).

<sup>(</sup>٤) اسورة الشعراء؛ (١١٦).

ومن الكفار من عاش سليماً قوياً مُجتمع الخلق ، حتى قصمه الله مرة واحدة، كما جاء في الحديث: ( مثل المؤمن كالخامة من الـزرع تفيـئها الريح وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة) (١).

وشجرة الأرز من أشد الأشجار قبوة وصلابة ، وقد جعلها الرسول ﷺ مثلاً للكافير الذي يبقى قوياً منيعاً متماسكاً حتى بموت وهو كذلك ، فياتي الله موفوراً ذنبه لم يأت عليه يوم يتذكر قدرة الله عليه فيستغفر أو يتوب .

وأما المؤمن فبإنه لا يزال به البـلاء يُميِّله يمنةً ويَسْرةً حتى يـاتي يوم القـيامـة وليس عليه ذنب .

واحلاصة: أن المؤمن إذ كان محلاً لمبلاء من مرض أو تقصر أو عاهة فهو محل لرضوال الله ويبشاره مه ، ولمالك تمان رسول مه يُنظِين ( من يُرد مه به حبير بصب منه) . .

٣- أن يعدم المصاب بنقص أو عاهة أو إعاقة أن الله يأجر المؤمن على كل مصيبة مهما صغرت ولو كانت شوكة يشاكها كما جاء في الحديث: ( ما يصيب المسلم من نصب ، ولا وصب ، ولا هم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه )

وكلما عَظم المصاب والبلاء ، عظم الأجر والشواب كما جاء في الحديث القدسي: ( مَن أذهبتُ حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون الجنة )، وحبيبتيه يعنى عينيه (؛).

٤- أن يعمل المؤمن المصاب على تجاوز هذا النقص والاستفادة بما بقي ،
 وهذا باب عظيم جداً للإحسان ، وتفجير الطاقات .

ففقد البصر لا يعني نهاية الحياة ، وتعطل القوى ، وإنسداد الأمل . . . بل

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيحه:(١٩٥٩).يعني صحيح سنن الترمدي (المجلة)

إن تنمية بنقية الحواس قد يعنوض فقد النظر ، فإن تنشيط السمع ، واللمس ، وتقوية الفؤاد والقلب ، إطلاق طاقات وإمكانيات سمعه ، ولمسه ، وذوقه ، وعقله . . .

وكذلك الحال في فقد السمع ، أو فقد طرف من الأطراف ، أو حاسة من الحواس ...

وفي الحمديث: (المؤمن القوي خيرً وأحبُ إلى الله من المؤمر الضعيف ، وفي كلَّ حير ، إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقر الو أني فعنت كان كذ وكذا ، ولكن قل: قدر الله وما شده فعل ، فيد بو تفتح عمل شيطان ) .

ومن مصاني خديث أن المؤس إذا أصابه شيء يكرهه فعليه أب يستعين بالله ولا يعجز ، أي يستسلم إلى العجر ، بل عليه أن يجد وينشط ، ويعمل مي استكمال ما فاته من النقص .

وهذا الباب \_ أعني محاولة إعانة من ابتلي بإعاقة على إعادة تأهيل نفسه ليبلغ بما بقي عنده من حواس وأطراف وإمكانيات غاية القدرة \_ هو منا تتنافس فيه اليوم مراكز تأهيل المعاقين في العالم ، للوصول إلى أبلغ النتائج ، وقد تحقق في هذا الصدد نتائج مذهلة ؛ قالكتابة البارزة للمكفوفين ، ولغة التخاطب بالإشارة للصم ، واستخدامات الحاسوب ( الكمبيوتر ) لناقص القدرة العقلية (المتخلفين ) ، والرياضات البدئية المتقدمة للمعوقين . . . الخ .

وكذلك استحداث آلات عظيمة لمساعدة المعوق كالسيارات الخاصة ، والدراجات الخاصة ، والكراسي المتحركة ، ونظم السكن والمرافق الميسرة . . . ما جعل حياتهم أعظم يسراً ، وتمكين كثير من المعوقين أن يعتمدوا على أنفسهم، ولا يكونون عبثاً على غيرهم ، بل يسر لكثير منهم أن يكونوا أنساً فاعلين منتجين نافعين لغيرهم ، بعد أن كانوا عبثاً ثقيلاً على غيرهم ، وهذا جميعه بفضل الله ورحمته ، وهما أرشدنا رسول الله ويجز ) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

رابعاً: واجب السليم والمعافى نحو المعاق والمصاب:

هذه بعض من الواجبات الشرعية لمن عافاه الله من البلاء ، وسلمه من الآفة نحو من ابتلاهم الله بإصابة وإعاقة:

ا\_ أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على العافية ، وأن يعلم أن ما ابتلى الله به غيره يمكن أن يبتليه به ، فإن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ، وأن ينزل عقوبته بمن يشاء ، وأن يبتلي من يشاء ، وأنه ليس أحد بمتنع عن الله جل وعلا ، ولكنه جل وعلا يصيب ، ويعافي ، ويبتلي عباده كما يشاء بالخير والشر: ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ﴾ ()

". أن يدعو للمستثلى إذا كبان من أهن الدين والتقوى ببأن يأجره الله ويثيبه ويعافيه، وأن يعوضه خيراً مما أخذ منه

س العطف عنى لمبتنى ، والظن بأنه قد يكون عند الله خبير ً من عبيره ممن عافه الله ، فرب عبد مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره .

٤ \_ الإحسان إلى المبتلى، والمسارعة إلى نفعه ، وإعانته فإن مساعدة المحتاج من أعظم أبواب الخير . وفي معرض ذلك قال الرسول ﷺ مبيئاً بعض أبواب الخير . : ( أن تعين صانعاً ، أو تصنع الأخرق ) (١) والحرق نوع من الإعاقة العقلية ، وأن \* تصنع له » يدخل فيه كل ما يُصنع للأخرق من خدمة أو إحسان .

فدلالة الأعمى الطريق ، ومساعدته على معيشته ، والقراءة عليه ، وتعليم الأصم ، والعناية بالمقعد ، ونحوهم من أعظم أبواب الخير والإحسان ،

٥\_ المريض المعاق في حالة ضعف ، وهذه الحالة قد تكون دافعاً لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للالتجاء إليه ، والطمع فيسما عنده ، والأمل في التعويض عما فاته في هذه الحياة الدنيا الفانية بالآخرة الباقية . كما أن شعور السليم الغني بالصحة والعافية، والغني قد يكون دافعاً للجهول المخذول أنه مستغن عن

 <sup>(</sup>١) فسورة الأنبياء ١٠ (٣٥) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

الله سبحانه وتعالى: ﴿ كلا إن الإنسان ليطغى ، أن رآه استغنى ﴾ (١).

ومن أجل ذلك يجب أن تستفيد من حالة الضعف التي يتعرض لها الإنسان بالابتلاء ، وذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ، والطمع فيما عنده ، بل إن من أعظم حكم البلاء أن الله سبحانه وتعالى يوجه به عباده إليه قال تعالى: ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ﴾ (٢٠) والعذاب الأدنى هو عذاب الدنيا ، ولا شك أن العمى والصمم والعاهة نوع من العذاب ، وقال تعالى في الكفار الذين لم يتعظوا بما أخذهم الله به من الفسر: ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ (٣) وقال سبحانه وتعالى أيضاً: ﴿ ولقد أرسد إلى أمم س قسك ناخذناهم بالباسه والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إد جاءهم باسنا تضرعوا ﴾ (١٠).

أي هلا إذ جهءهم بأس الله ورأوه في الدنيب تنضرعو ورجمهوا إلى الله سبحانه وتعالى ، فعلموا أنه ربهم وإنههم ومولاهم ، وأنه كم أنه قادر على تفعهم قادر على الله ، وطاعة رسله .

فالسعيد من استفاد من دروس البلاء ، والشقي من مر عليه البلاء فهقال: ﴿قد مس آباءنا الضراء والسراء ﴾ (\*) ، فجعل نزول الضر ، كممجيء الخير لا ارتباط له بحكمة الخالق المدبر سبحانه وتعالى .

من أجل ذلك وجب على الدعساة إلى الله أن يكون وجبودهم عند البلاء للتذكير بقدرة الرب ، ورحمته ، وتوجيه القلوب إليه ، وانتشال من كتب الله له السعادة من حمأة الكفر ، والسخط على الله ، أو التمرد عليه ، والبقاء في الكفر والعناد مع نؤول البلاء .

٦- يجب على من عـافاه الله سبمحانه وتعـالى من البلاء الذي ابتلى به غـيره

<sup>(</sup>١) اسورة العلقة: (١ .. ٧) .

<sup>(</sup>٢) اسورة السجلة): (٢١) .

<sup>(</sup>٣) ٤سورة المؤمنونة: (٧٦) .

<sup>(</sup>٤) قسورة الأنعامة: (٢٦ ــ ٤٣) .

<sup>(</sup>٥) فسورة الأعراف: (٩٥) .

الا ينتقص المبتلى ، ولا يهزأ به ، ولا يغتابه ، فسب المبتلى بالعمى ، أو الصمم، أو العرج ، أو نقص العقل ونحو ذلك كبيرة من الكبائر .

وذكر المبتلى بشيء من ذلك وهو غائب غيبة ، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره مما هو متصف به (۱).

وأما إذا كان المعاق معروفاً بهـذه الإعاقة وأنها علم عليه لا يتأذى بذكرها ، فـلا بأس أن يعـرف بهـا كمـا يقـال: عـبدالله بن أم مـكتوم الأعـمى ، وفـلان الأعرج، وفلان الأعمش ، ونحو ذلك .

#### خامساً: واجب الأمة والجماعة نحو المعاق:

ــ العناية بالمعوق فرض عين عنى من تجب عنيه كفائته ، وقرض كفاية عنى المسلمين .

العدية بالمعاق والقيام بأمره من فروض الكفاية على الأمة إذا قوم به بعضهم سقط الإثم عن الباقين ، وإذا لم يقم به أحد كان الجميع آثمين .

فكفالة العميان ، والصم ، والمشلولين ، وسائر المعاقين واجب على مجموع الأمة ، كما هو واجبهم نحو الفقراء ، والمساكين ، والمعوزين ، فكما يجب على الأمة والجماعة سد حاجات هؤلاء يجب علينا كذلك سد حاجات ذوي هذه العاهات ، وإلا كان الجميع آثمين .

ولا شك أن واجب العناية بكل فسرد منهم تبقع أولاً على من أناط به الإسلام كفالته ، وهم الأصول والفسروع . فالآباء كافلون لأبنائهم لأنهم فروعهم، والأبناء كافلون لآبائهم لأنهم أصولهم ، والأقارب ، والأرحام يجب أن يكفل بعضهم بعضاً ، فكما يتوارثون فإنهم يتكافلون .

<sup>(</sup>۱) فائدة: ويُسن لمن رأى مبتلى أن يقول ما أرشدنا إليه أنني ﷺ ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ: (من رأى مبتلى ، فقال: الحمدُ لله الذي عافاني تما أبتلاك به ، وفضلني عى كثير ممن خلق تفضيلاً ، لم يُصبه ذلك البلاء)، رواه الترمذي وغيره ، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. (۲۷۲۷) ، وانظر صحيح منن الترمذي: (۲۷۲۹) . ويقول هذا بحيث لا يُسمع المبتلى حتى لا يتأذى . (المجلة).

وعلى كل مسلم أن يقوم بما أوجبه الله عليه في ذلك . ويجب على الأمة والجماعة المسلمة مساعدة كافل العاجز والقائم بشانه ، وخاصة إذا عبجز عن كفالته ، والقيام بشأنه ، وخاصة من يحتاجون ويعتمدون في كل شؤونهم على غيرهم ، كالمشلول شعلاً كاملاً ، الذي يحتاج إلى غيره في طعامه ، وشرابه ، وطهوره، ولباسه، وشأنه كله، فإن عبه هذا عظيم، وثقله كبير على من حوله.

#### وهذه بعض واجبات الجماعة ، وفروض الكفاية نحو المعوق:

- وجوب مواساته، وتذكيره بانصبر، وعدم الجزع على ما فاته . والعمل على إصلاح ما يمكن أن يكون قد تهده من نفسه وانهد من كيانه ، فإن العاهة والإصابة تصيب النفس قبر أن تصيب البدن . وهده النفس أبنغ من تهديب البدن ، وقدد يحص مع تحضيم النفس زوال الإيمان ، وتمسكن الشك . ووجود السخط على الله ، وبغض قضائه وقدره ، وهذا كفر يحطم النفس ، ويزيل الإيمان ، ومن وصل إلى ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة - عياداً بالله سبحانه وتعالى - .

والابتىلاء قىد يدفع كـذلك إلـى الجـزع ، وعـدم الصـبـر ، وقـد يؤدي إلى الانتحار ، أو العزلة والانهيار ، وهذا كله بوار وخسران للدنيا والآخرة .

ولا شك أن السعي إلى اصلاح البدن ، وتكميل النقص ، وإعبادة التأهيل للجسم دون النفس عمل قاصر ، بل هو من ضلال السعي ، لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة هذا لو اكتملت وزانت ، فكيف والمعاق ربما تكون إعاقته قد حرمته جميع طيباتها من الصحة والمشي والرياضة ، والاعتماد على النفس ، والتمتع بجاهجها في الطعام والشراب ، والنكاح ، والسباحة ، والذي فقد هذا كله أو أكثره يصبح من ضلال السعي ألا أن يعاد تأهيل ما تبقى من جسمه ، وإهمال روحه، وذاته، وقلبه، وإيانه .

ولذلك فإن أول واجبات الجماعة والأمة نحو المصاب بإعاقة تحجب عنه طيب الحياة ، ومتعة الوجود هو تأهيل قلبه وإيمانه لتلقي الصدمة ، والرضى بقضاء الله وقدره ، والأمل فيما إدخره الله لعباده الصابرين ، وتحقير أمر الدنيا، وأن متاعها قليل ، وأيامها معدودة ، وأن ما عند الله خير وأبقى .

ويجب أن يكون هذا تذكيراً مستمراً من أجل تثبيت المصاب ، وربط قلبه بالله والدار الآخرة .

٢\_ والواجب الثاني، هو تأهيل هذا المصاب ليستفيد من يقية ما أبقى الله له من القوى ، وتفجير ما لديه من طاقات ، فإن يداً واحدةً مدربة قد تعمل عمل اليدين ، والأعرج الذي يفجر طاقاته قد يأتي بما لا يستطيعه صاحب القدمين ، ورب أعمى فقد البصر كان له من وعي القلب ، وحدة الفهم، ورهافة السمع ما يجعله أكثر بصيرة من كثير من ذوي العبين ، ورب إنسان فقد القدرة على الاستمتاع بالنساء وجد متعة العنم والقراءة ، وحلاوة الإيمن حلاوة ولذة لا يجدها من يتروج بالناتنات ،خسان ، ورب منقضع بنى عبدة الله وذكره يجد من حلاوة الإيمان ما يقول ، وهو رهين المحبسين السجن وانعمى وذكره يجد من حلاوة الإيمان ما يقول ، وهو رهين المحبسين السجن وانعمى وذكره يجد من علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف» .

والخلاصة: أنه يجب إعادة تأهيل المعاق ، والمصاب في بدنه ليبلغ غاية ما يمكنه من الاستقلال بنفسه ، والاعتماد عليها في طعامه ، وشرابه وطهوره ، وحاجاته الأساسية ما أمكن ذلك . . . وهذا بالتدريب والتعليم ، وكذلك بالآلة . وقد ذكرنا أنه توفر للناس في وقتنا الحاضر من أساليب تعليم الصم ، والبكم، والعميان، ومختلفي العقول ما يعوضهم عن فقد هذه المنافذ والمدركات.

وكذلك قد تيسر من الوسائل المساعدة كالكراسي المتحركة ، والرافعات ، والأثاث المناسب للمعاق ما يجعل المصاب بالشلل أعظم قدرة على القيام بخدمة نفسه .

وحتى المصاب بالشلل الكامل لأطراف كلها يوجد له من الأجهزة اليـوم ما يساعده في الاعتماد على كثير من أمر نفسه .

إن تأهيل المصاب بتعليمه ، وتدريبه ، وتيسير الوسيلة المناسبة له ، واجب كفائي على الأمة ، وهو كذلك باب من أبواب الخير والإحسان يجب أن تتنافس المنظمات الخيرية الأهلية، والمؤسسات الحكومية العامة في تحقيقه للمعاق. وخاصة أن برامج التأهيل قد تكون لبعض المرضى باهظة التكاليف ، وكذلك بعض الأجهزة الخاصة لا يقدر عليها ذوي المرضى بأنفسهم ، فالصرف من المال العام على هؤلاء ، وإعطائهم من الزكاة والصدقات لهذا الأمر حق واجب .

٣- الواجب الشالث على الأمة ، وجبوب إشراك هـؤلاء المعوقين في الحـيـاة
 العامة ، وعدم عزلهم عن المجتمع والناس ، وهذا يحقق منافع عظيمة:

أد تكريم المصاب من المجتمع ، وإشراكه في الحياة العامة كمساعدته لحضور الصلوات ، وخاصة الجمع والأعياد ، ودعوته في دعوات الأفراح والطعام ، وحضوره مجالس الناس ومنتدياتهم ، وزيارة الناس له في منزله ، كل هذا فيه شفاء لنفسية المريض ، وبرء لروحه ، وهذا يساعد في إعادة تأهيله نفسياً وجسدياً .

– رؤية المعافى للمصاب يكسبه مجموعة عظيمة من الفصائل تكسم عنها
 في الفصل الرابع .

ج - إن رؤية كل من المصاب للمعافى ، والمعافى للمصاب ، وتذكير كل منهما لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ، فيه مجال عظيم للبر والإحسان والخير ، بل وسعادة النفس ، فسلامك على مصاب والدعاء له ، وأخذك بيد أعمى ودلالته ، وحملك ضعيفاً إلى دابته ، وكلمة طيبة من المواساة يسمعها مبتلى منك ، كل هذا من أبواب الخيير ، وكل هذا يكن أن يحرم منه المسلمون؛ لو أن كل مصاب أغلق عليه بابه ، ولم يُسمح له أن يرى الناس أو يوونه ، أو جمعوا في ناد واحد أو مكان واحد لا يرون إلا أنفسهم ، ولا يحس بهم غيرهم ، وهذا كله من الفساد في الأرض .

وللأسف أن كثيراً من أهالي المصابين والمعاقين بمن حرموا الخير والأجر بل والرحمة يتبرءون من أولادهم ، وفلذات أكبادهم المصابين ، أو يتنكرون لآبائهم وأمهاتهم ، فيسجلونهم في معاهد التأهيل ، أو دور العجزة ، والرعاية بغير أسمائهم الحقيقية حتى لا ينسبون لهم ، ويستحيون أن يقال عنهم أن لهم ولذا معاقاً ، أو أباً مثلولاً ، ومثل هؤلاء حري بهم أن يحرمهم الله رحمته في الدنيا والآخرة .

# وجود المعاق في الأمة بركة ونصر وخير:

وجود المعاق بين المسلمين بركة ونصر وخير ، فهو باب من أبواب رحمة الله بعباده ، فبهم ينتصر المسلمون ويرزقون ، وبالإحسان إليهم والرحمة بهم ، يرحم الله عباده ، ويعظم لهم الأجر والثواب .

فوجود الفقير رحمة للغني لأن إحسان الغني تهذيب لنفس الغني وتطهير لماله، ورفع لدرجته عند الله . . . فلولا وجود الفقير لما زكت نفس الغني ، ولما تطهر ماله ، ولما وجد باباً عظيماً إلى الجنة ، ولما نودي يوم القيامة من باب الصدقة أن تعال أيها المتصدق وأدخل من هنا . . . فهل يكره العاقل من يكون سبب فلاحه ونجاحه وصلاحه !! وهل يكره وجود الفقير إلا كافر جاهل يقول كما قال "سلافه عندما دعوا للإنفاق على الفقراء: ﴿ أنطعه مر در بشه الله من منه المنه المنه

قال تعالى: ﴿ وإذا قيل نهم أنفقو، مى رزقكم الله قال الذين كفرو للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ﴾ (١) إلى ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعل عباده جميعاً أغنياء ، ولكن حكمته اقتضت وجود الغني والفقير ابتلاء لهذا بالغني ، وابتلاء لذلك بالفقر ، فالغني يبتلى ليشكر ، ويحسن إلى ما أمره الله بالإحسان إليه، فتزكوا نفسه ويتخلق بالرحمة والشفقة ، ويخرج من دائرة البخل والشح ، ويتصف بالكرم والإحسان ، وهذا تزكية لنفسه، وكذلك يزكو ماله ، وينمو: ﴿ يحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ (٢) وكذلك يكون له باب عظيم للأجر والثواب ، فلو عرف الغني ماذا يعني وجود الفقير بالنسبة إليه لبحث عنه في كل مكان ، ولأحبه من كل قلبه؛ لأنه سبب لرحمته ، ورفع لمنزلته ، وصلاح لنفسه، وكذلك يبتلي بعض عباده بالفقر ليصبروا ويتخلقوا بالتواضع ، ويرغبوا فيما عند الله، ويبتعدوا عن الحسد والحقد .

ووجود الضعفاء ، والمساكين ، والمعاقين، والزمني في المجتمع المسلم رحمة

<sup>(</sup>١) فسورة يس»: (٤٧) .

<sup>(</sup>٢) فسورة البقرقة: (٢٧٦) ..

عظيمة فهم باب عظيم من أبواب الخير يفتحه الله لعباده؛ ليكون هناك تنافس في البر بهم ، والإحسان إليهم ومساعدتهم، وليكون مرآهم تذكيراً بالله ، وقدرته على عباده ، وأن له الحكمة التامة ، والحجة البالغة ، وليكون دعاء هؤلاء الضعفاء رحمة ونصراً وعزاً للمسلمين ، فإن دعاءهم مستجاب عند الله . فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الله العالم ، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ) (١).

# سادساً: أخطار اتباع منهج الغرب وطرينته في تأهيل المعاقين:

ما يجب الحذر منه كل الحذر اتساع منهج الفرب (اللاديني)"، في تأهيل المعاقين ، وذلك أن هذا المنهج يقبوه وفق فلسفة الغرب وعقيدته في الجياة، وهي : فنعيش لسني فقص ولا حياة بعد المرت ، وأن عبى الإسان أن يستمتع بحياته إلى أقبصي ما يستطيع ، وأنه لا ينبغي له أن يضع أية عراقيل في هذا الاستمتاع ، بما يسميه قيوداً من الدين، أو الخلق، أو الأعراف، والتقاليد . . . ومن أجل ذلك نبذ الغرب الدين ، والخلق ، والتقاليد ، وجميع الأعراف ، ووضع بدلاً من ذلك القانون العام ، وأطلق العنان لكل الشهوات ، والحريات، وخاصة الجنسية ، ومن أجل ذلك كانت إباحة الزنا والعربي ، والخمور ، والرقص ، والموسيقي ، والشدوذ ، وأزيلت كل العوائق التي تحول دون ذلك من فروض الدين ، أو الحياء ، أو التقاليد ، وهذا المنهج لم يطبقه الغرب مع الأصحاء فقط بل راح يطبقه مع المرضى كذلك ، وعلماء النفس عنده يرون أن الصحاء فقط بل راح يطبقه مع المرضى كذلك ، وعلماء النفس عنده يرون أن أعظم تأهيل للمعاق هو فتع مجالات الاستمتاع بجاهج الحياة لما تبقى عنده من الحواس ، وأن هذا سيجعله يحب الحياة من جديد، لأنه يجد فيها شيئاً يستحق أن يتشبث به .

ولذلك تمسكت مىراكىز التـأهيل بهـذا النمط الغـربي كـالعـلاج بالموسـيـقى ، والغناء، والأفلام والمتع المحرمة . . ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) رواء أبو داود: (٣٣٣٥) . وصححه الألبائي في الصحيحة: (٧٧٩) .

 <sup>(</sup>٢) هذا هو التفسير الصحيح لقول القائل: «الغرب الملماني» ، فإن معنى العلمانية: اللادينية،
 رئيس ؛ اللاعلمية فقط. (المجلة) .

وهذا جميعه يضر ولا ينفع ، بل الصحة النفسية الحقيقة إنما هي في غرس معاني الإسلام واليقين والإيمان ، وإدخال السرور على قلب المريض يجعله يستمتع بالحلال حسب الإمكانات التي يسرها الله له .

وسيجد المؤمن دائماً أن ما أبقاه الله له ليتمتع فيه بالحلال فيه عوض عن الحرام ، فالتمتع بقراءة الكتاب الكريم ، وتعلم العلم النافع أعظم مما يتخيله من بظن أن في الموسيقى والغناء متعة ،

وصرف نظر المعاق إلى أن يفني عمره في رسوم تافهة ، وهوايات تقتل وقته وعدم نفسه كالعاب الورق ، والنرد من باب قتل وقته ، وملء فراغه . . . كن هذ إشغال بالتامهات والمحقرات . وحب للمعاق عن الأمور العظيمة النافعة كالراعة في العلوم الشرعية النافعة ، أو العلوم الدينية المفيدة . . . ونحو ذلك .

ولقد كان كثير من علماء الأمة الأفذاذ النابعين قد أصيبوا بعاهة من العاهات العظيمة ، وقد ألفت كتب كثيرة في أنواع المعاقين الذين كان لهم شأن عظيم في العلوم (۱).

ولا شك أنه يجب التغريق بين ما توصل إليه بعض مخترعي ألغرب من الوسائل النافعة في تعليم المعاقين كالكتابة البارزة ، وإن كان الفضل الأول فيها لاعمى من المسلمين اخترعها قبل ( برايل ) بمشات السنين ، ولكنها لم تطبق على نطاق كبير ، وكذلك لغة الإشارة للصم ، وكذلك الوسائل والآلات الحديثة التي تساعد المعاق ، كالكراسي الكهربائية، والرافعات ، وبرامج الحاسوب... ونحو ذلك ، وكل هذا من الوسائل التي يجب الاستفادة منها .

<sup>(</sup>١) تذكر أمثلة من ذلك :

ـ من فقد حبيبتيه «عينيه» ، كُثرُ ؛ منهم. عبدالله بن عباس ، سعد بن أبي وقاص ، الترمذي ، ومن المعاصرين: الشبيخ الفاضل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، والشبيخ عبدالعزيز آل الشيخ،و غيرهم .

ـ من قطع عضو من أعضائه ، مثل: عروة بن الزبير ،

ـ من أصيب يالعرج ، مثل: همرو بن الجموح ، عبدالرحمن بن هرمز .

<sup>..</sup> من أصيب بالعمش ، مثل: سليمان بن مهران . (المجلة) .

وعلى كل حال يجب التقريق بين التأهيل النفسي ، وطرائق الغرب المنحرفة في هذا التأهيل ، وبين استخدام الوسائل المادية، والمخترعات الحديثة التي تنفع في تأهيل المعاق .

# سابعاً: أهم الأحكام الفقهية للمعاق:

قراعد عامة:

#### لا تكليف إلا بمستطاع:

اعلم أن الله سبحانه وتعالى من رحمته وإحسانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، قال تعالى ﴿ لا يكلف نفساً إلا وسعها والطاقة، قال تعالى ﴿ لا يكلف على السليم من الواحبات ما لا يحب على الريض. وعلى المبصر ما لا يحب على الأعمى ، وهكذ كل من فقد جارحة من جورحه و أبصر ما لا يجب على الأعمى ، وهكذ كل من فقد جارحة من جورحه وقوة من قواه ، فإنه يسقط عنه من الواجبات الشرعية بحسب ما فقد من قدراته وإمكاناته واستطاعته .

#### العقل مناط التكليف:

إعلم أن العقل وهو القدرة على الفهم والإدراك ، هو مناط التكليف بالإيمان والإسلام ، وسائر العبادات ، فمن فقد العقل فأصبح مجنوناً لا تمييز له ، فإن التكليف يسقط عنه ، ولا يسقط التكليف كله إلا بفقد العقل كله ، ويبقى من التكليف من العقل والإدارك .

#### لا يسقط التكليف كله بفقد جزء من مناطه:

ومعنى هذه القاعدة: أن المكلف عليه أن يقوم بما يستطيع ، فمن قطعت يده مثلاً إلى نصف الذراع وجب عليه في الطهارة غسل النصف الباقي إلى المرفق ، ولا يسقط عنه أن نصف الذراع مقطوع ، ومن كان لا يستطيع القيام لشلله النصفي فإنه يجب عليه أن يصلي جالساً ما دام أنه يستطيع الجلوس ، كما قال

<sup>(</sup>١) فسورة البقرة؛ (٢٨٦) .

عَيْد: ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) (١).

فسقوط وجوب القيام عن العاجز عنه لا يسقط عنه القعود ما دام أنه يستطيعه ، فإذا لم يستطع القعود أيضاً انتقل إلى ما يستطيعه ، وهو الصلاة على جنب ، أو ظهر .

# ١- الإيمان بالله أعظم تكليف ، وهو أفضل الأعمال:

سُئل رسول الله ﷺ أي العمل أفضل ؟ قال: ( إيمان بالله ورسوله ) ، قيل ثم أي ؟ قال: ( حج قيل ثم أي ؟ قال: ( حج مبروز ) .

وهذا حديث يجعل الإيمان الله اصضر الأعمال ، وهد معس - اعي الإيمال - هو في متناول كل معاق ، مهما كانت إعاقته ، إلا أن تكون زوالأ للعقل أو معظمه ، ففقد السمع والبصر والأطراف ، وجزء من العقل كل ذلك لا يمنع الإيمان بالله ، بل قد يبلغ الذين أصابهم شيء من هذه الآفات ما لم يبلغه السليم المعافى ، والإيمان إذا اقترن بغيره من الأعمال أو الإسلام - يعني عمل القلب - وليس الإيمان هو مجرد التصديق الذي يتساوى فيه كل مصدق بالله واليوم الآخر ، ولكنه أعمال عظيمة في القلب فوق مجرد التصديق ، فبالتوكل ، والخشية ، والتقوى ، ومراقبة الله ومحبته ، وتعظيمه يتفاضل الناس تفاضلاً بليغاً .

وهذه الأعمال القلبية جميعها يستطيعها المعاق في بدنه دون عقله ، وهذا يعني أن المعاق في بدنه يملك أعظم تكليف كلف الله به عباده، وهو الإيمان به سبحانه وتعالى ورسالاته ، وهذا الإيمان هو أفضل الأعمال على الإطلاق ، فالمعاق يملك أن يقوم بأشرف أعمال الدين، وأعظمها أجراً وثواباً ومنزلة عند الله وهو الإيمان به ومحبته ، ومخافته وتقواه ، ورجاؤه ومراقبته ، والثناء عليه، وحسن الظن به ، والرغبة فيما عنده ، والأمل بلقائه ومحبة ذلك كما قال

<sup>(</sup>١) رواء البخاري .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

عَلَيْهِ: ( من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن كـره لقاء الله ، كـره الله القاء ) (١٠).

فليكن أول ما يتوجه إليه المصاب في بدنه أن يزداد إيماناً ومحبة وقرباً من الله سبحانه وتعالى ، وبذلك يكون ما اختاره وهُدي إليه من الإيمان بالله ، والرفعة عنده أعظم مما فقده من قوة بدنية قد تكون صارفة له عن الإيمان والطاعة .

# ٣- لا يزال لسانك رطباً بذكر الله:

قال تعانی: ﴿ یَهُ آیها الدین آمنو ادکرو الله ذکر کثیر ، وسبحوه بکرة راصیب ؟ ﴾ '' ، وقسال تعمالی ﴿ ساندرسی ادکارکه راسکار یی را ، نکدرون ".

وقال تعالى في الحديث القدسي: ( أن مع عندي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه )<sup>(1)</sup>.

وقال ﷺ: ( كلمتان خفيفتان على اللسان ، حبيبتان إلى الرحمن ، ثقيلتان في الميزان ، سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم ) (٥).

ذكر الله باللسان والقلب من أيسر الأعمال وأسهلها ، وإذا كان السليم المعافى تشغله المشاغل عن ذكر الله ، فإن الضعيف المعاق قد هيأ الله له فرصة عظيمة لذكره والانقطاع لعبادته ، والتبتل إليه .

والذكس سهل يسير لأنه حركة اللسان ، فبإن لم يستطع المعاق أن يحرك لسانه فليكن الذكر بالقلب .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) قسورة الأحراب: (٤١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) فسورة البقرقة: (١٥٢) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وأبن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: (٣٠٥٩) .

<sup>(</sup>٥) متغق عليه .

والذكر لا حد لأكثره: ﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون ﴾ (١).

فليكن الشغل الشاغل ، وقضاء الوقت لكل مسلم يريد الخير والمثوبة والأجر العظيم أن يظل لسانه رطباً بذكر الله ، ومن ابتلاه الله فقد هيا له سبباً عظيماً، وفرصة عظيمة لعروج الروح ، وعلو الشان: ( أنا مع عبدي إذا هو ذكرتي وتحركت بي شفتاه ) ؛ وقال تعالى: ﴿ من كان يريد العزة فالمه العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه . . ﴾ (١) الآية.

#### ٣. الصلاة خير موضوع:

الصلوات الحمس المفروضة هي أعظم الفسر نض بعد توحيد الله والإتيان به ٠ وهي ركن الإسلام كما قال ﷺ: ﴿ بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة ﴾ `` .

وهي خير ما وضعه الله لأهل الأرض من الأعمال ، وقد فتح الله باب التطوع فيها على مصراعيه ، وسن رسول الله تشخيلت صلوات كثيرة تطوعاً ، ومن هذا التطوع السنن الراتبة قبل وبعد الصلوات اثني عشرة ركعة في اليوم: اثنتان قبل الفجر ، واثنتان قبل العصر (ن) ،

<sup>(</sup>۱) فسورة الروم؛: (۱۷ ــ ۱۸) .

<sup>(</sup>٢) فسورة فاطراه: (١٠) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم ،

<sup>(</sup>٤) منا ملاحظات:

١- إن تمام اثنتي عشرة ركعة من الرواتب ، هي: الأربع التي قبل الظهر ، فهي راتبة ،
 كما أن الثنتين رائبة ، يدل على ذلك حديث عائشة عند مسلم وغيره ، (انظر مختصر صحيح مسلم: (٣٧٣) .

٢\_ أن السنة قبل العصر ليست من الرواتب ، وإنما هي مستحبة فقط

٣ والأفضل في سنة العصر أن تكون أربعاً ، وقد صح في ذلك أكثر من حديث ، من ذلك خديث: (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً)، رواه أحسد، وأبو دارد، والترمذي وحسنه ، وحسنه الشيخ الألباني فانظر صحيح الترمذي: (٣٥٤) ، وصحيح ابي دارد: (١١٣٢) ، كلاهما للشيخ حفظه ألله .

وورد أن النبي ﷺ صلاها أربعاً ، فانظر صحيح سنن الترمذي: (٣٥٣) . (المجلة)

واثنتــان بعد المغــرب ، واثنتان بعــد العشــاء ، وقد جاء في الحــديث الصحـيح: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُنِيَ له بهن بيت في الجنة ) <sup>(۱)</sup>.

وأمر الله سبحانه بقيام الليل من الثلث إلى الثلثين ، وهناك تحية المسجد ، وصلاة الضحى ، وصلاة الاستخارة ، وهذه النوافل كلها من ذوات الاسباب، وهناك النفل المطلق ، وهو لا حد له في ليل أو نهار مع ترك الاوقات التي ثهي (۱) عن الصلاة فيها وهي: بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ، وقبل الظهر عندما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول عن كبد السماء، وهو وقت قليل لا يتعدى نصف ساعة ، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ، وما عدا ذلك من الاوقات يصلي فيه المسلم ما شاء من الركعات تقرباً إلى الله وزلفى .

وهذه الصئرات هي أعظم ما يُشغل المسلم بها نفسه ، والانشغال بها من أعظم الفرص المتحدة للمعاق في بدنه ، فإن أجره أحر السليم الذي يتمكن من القيام ، وقد سال رجل رسول الله قائلاً:

أريد مرافقتك في الجنة ، فقال رسول الله ﷺ: ( أو غير ذلك ) ، قال: هو ذاك ، قال ﷺ: ( فاعنّي على نفسك بكثرة السجود )(٢) .

فلو كنان هناك عمل أفنضل من إكثنار الصلاة لحنه عليه رسول الله ﷺ ، وهذا يدل على أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله .

ومن أجل ذلك أحث نفسي وإخواني بمن ابتىلاهم الله بشيء في أبدانهم أن يستفيدوا من وقتهم بالصلاة ، فإن هذا أعظم ما يمكن أن يحصله مسلم في حياته .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) وأوقات النهي قسمان هما:

كراهة: في وقتين: بعد الفجر، وبعد العصر .

تحريم: في ثلاثة أوقبات: هند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعندما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول. (المجلة) .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم .

# إهم أحكام الصلاة والطهارة:

والصلاة المفروضة لا تسقط بحال إلا إذا سقط مناط التكليف ، وهو العقل فالمجنون وحده هو الذي سقط عنه فرض الصلاة .

ورفعت المحاسبة عن النائم حتى يستيقظ ، والمغمى عليه حتى يفيق . فإذا استيقظ النائم وجب عليه أن يصلي ما نام عنه ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد النوم عن الصلاة المكتوبة ، فإن هذا إئم عظيم . وجاء في السنة وعيد شديد لمن ينام عن الصلاة المكتوبة .

وكذلك المغمى عليه إذا أفاق وجب عليه أن يصلي ما فأته من الصلوات . وأما المجنون فإنه لا يصلي ما فاته في حال جنونه إذ رد إليه عقله؛ لأن التكليف يسقط عنه .

ومن أجل ذلك وجب على المعاق بأي إعاقة غير فقد العقل أن يصلي الصنوات المكتوبة ، وفه أن يجمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء للمشقة ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه من واجبات الصلاة ، فإذا لم يستطع القيام صلى جالساً فإذا لم يستطع الجلوس صلى راقداً ، وإذا لم يستطع قراءة الفاتحة أمَرُها على قلبه فقط . وإذا لم يستطع ركوعاً أو سجوداً أوماً إياءاً .

فإذا لم يستطع أن يتوضأ وضوءاً كاملاً غسل ما يستطيعه من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها أو بعضها ، وإذا لم يستطع الوضوء كله تيمم ، وإذا لم يستطع التيمم ، صلى على حاله ، ويسقط عنه الأمران .

ويجب على من يقوم على كفالة المعاق أن يساعده في وضوئه ، فإن لم يكن للمعاق من يساعده سقط عنه جميع ما لا يستطيعه .

ويجب على المعاق إزالة النجاسة عنه ، وما لا يستطيعه لا يجب عليه ، وإذا دخل الوقت وهو في نجاسة لا يستطيع إزالتها ، وليس عنده من يساعده في إزالتها صلى على حاله ، ولا تسقط عنه الصلاة بملابسة (') النجاسة له ، هذا إذا كانت النجاسة ملابسة لبدنه ، وأما إذا كانت النجاسة تتحول إلى كيس

<sup>(</sup>١) كلمة الملابسة: تعنى المماسة والملاصقة. (المجلة) .

بجواره فلا بأس أن يصلي وهي متصلة به ، وإن أمكن عزل (كيس البول ، والغائط ) عنه وقت الصلاة بنفسه أو بمساعدة من يساعده فحسن ، وإن لم يكنه ذلك فلا بأس أن يصلي والكيس معلق به .

وقد كانت بعض الصحابيات يصلين مع الرسول رسي في مسجده وتضع إحداهن الطست تحتها من شدة الاستحاضة ، علماً أن دم الاستحاضة نجس باتفاق ، ومن أجل ذلك نقول: إنه لا بأس أن يحضر المعاق صلاة الجماعة في المسجد ، وإن كان كيس البول أو الغائط معلق بكرسيه، أو وهو يحمله تحت ثيابه .

ومن لم يقدر على ستر عورته من المعاقين كالمحروق الدي لا يستطيع وضع شيء على بدته، فإنه يصلي رإن لم يستر عورته .

وكذلك الشان في القبلة ، فبإن أمكن أن يتوجه إليه توحه ، وإن لم يستطع فليصل على حاله إلى أي جهة يستطيعها ، وإن كان عند المعاق من يعلمه بدخول الوقت وإلا اجتهد وصلك .

والخلاصة: أن جسميع شروط الصلاة من الطهارة ، وستر العورة ، ودخول الوقت ، والقبلة يسقط عند عدم القدر عليه .

وتبقى الصلاة واجبة وإن سقطت شروطها لا تسقط، وإن سقطت معظم أركانها من القيام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والسجود، والجلوس، فإن الصلاة لا تسقط كذلك.

فعلى المعاق ـ مهما كانت إعاقته ـ أن يصلي حسب ما يستطيعه ، ولا يجوز له أن يقول: ما دام أني لا أستطيع الطهارة ، أو ستر العورة فإن الصلاة تسقط عني ، بل الصلاة لا تسقط بحال إلا بضياع العقل فقط .

وليس الواجب على المعاق أن يصلي الصلاة المفروضة فقط ما دام أنه فاقد لبعض الشروط أو الأركان والواجبات ، بل له كذلك أن يصلي النوافل ، ويستزيد من التطوع، وإن كان فاقدا لبعض شروط الصلاة ، أو أركانها .

#### هـ الصوم:

المعاق والمريض الذي لا يستطيع الصوم أبداً ، ولا يرجى برؤه ، يفطر شهر رمضان ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً أو أكثر ، وأما المعوق الذي يستطيع الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم ، ولا يسقط عنه الصوم إذا كانت إعاقته لا تمنعه من ذلك، كالاعمى، والأصم، والمقعد .

#### ٦. الحج:

كل معاق يستطيع الركوب والوصول إلى الحج وأداء مناسكه ، ولو بمساعدة آلة – ككرسي مثلاً – فإنه يجب عليه الحج .

واد إذا لم يستطع ذلك ، وتعذر عليه فإنه يسقط فرض الحج عنه ، ويحج عنه وليّه ، كما جاء في احديث عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال: اكان الفضل رديف رسول الله عنهى أحداث أمرأة من خثعم ، فجعل العصل ينظر إليه وتنظر إليه ، وجعل النبي وَ الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً فقالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة ، أفاحج عنه ؟ قال: ( نعم ) ، وذلك في حجة الوداع ٤ ().

وهذا الحديث دليل على أنه يسقط فرض الحج على من وصلته الفريضة ، أو لم يبلغ الاستطاعة إلا بعد أن أصيب ، أو أعيق إعاقة تجعله لا يثبت على رحل .

والرحل: هو ما يوطأ على ظهر البعير ليركب عليه .

ويقاس على ذلك من لا يستطيع السفر بأي وسيلة تمكنه من الذهاب للحج، أما إذا وجد كرسياً ، أو رافعة ، ونحو ذلك ، فإن هذا يوجب عليه الحج . وأما من لم يستطع فإن وليه يحج عنه من مال المعاق أو من ماله .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ،

## ٧ ـ القتال في سبيل الله :

ومعنى لا لأقحزن لا لأثبنَّ عليها ، ولا القبحز لا هو الوثب مع الاضطراب وهو فعل الأعروج قبال ليرسول وهو فعل الأعروج قبال ليرسول وهو فعل الأعروج قبال ليرسول والله يا رسول الله إلى الأرجو أن أطا بعرجتي هذه لجنة ! ١٠ .

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أتى عمرو بن الجموح النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقـتل ، أمشي برجلي هذه في الجنة ؟ قال: ( نعم ) ؛ وكانت رجله عرجاء (٢).

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه حضر ذلك ، قال أتى عمرو بن الجموح إلى رمسول الله يُتَلِيْقُ ، فقال: يا رسول الله ، أرايت إن قاتلت حتى أقتل في سبيل الله تراني أمشي برجلي هذه في الجنة ؟ قال: ( نعم ) ، وكانت عرجاء، فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ؟ فحر النبي يَتَلِيْقُ به فقال: ( فإني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة ) ، وأمر النبي يَتَلِيْقُ بهما ومولاهما فجعلوا في ماحد

<sup>(</sup>١) اسررة الفتحة: (١٧) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في السير: (٢٥٣) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد وذكره ابن حمير في الإصابة: (٢/ ٢٣) . وهو حمديث حمين إن شاء الله
 (المجلة)

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ابي شبية في «أخبار المدينة» وذكره ابن حجر في االإصابة، ٢٣/٢٥ .

# ولامتحال في اللغة العربية المستعال في اللغة المستعال في المستعال في اللغة المستعال في المستعال في اللغة المستعال في المستعال في اللغة المستعال في المس

الاحتجاج بكثرة الاستعمال في النغة العربية يرد في الألفاظ التي كثر دورانها على السنتهم ، والألفاظ إذا كثر دورانها مالوا بها إلى التخفيف ، والتخفيف ياخذ الوانا متعددة ، منها ما يكون بالحدف ، والحذف قد يكون من الرسم فقط ، كما في البسملة ، والأسماء الموصولة للمفرد والجمع ، وقد يكون من الرسم ، واللفظ معا ؛ كما في حذف حرف النداء ، وياء الإضافة مع لفظة (رَبّ) خاصة ، أو حذف حرف الجر مع (أن) الخفيفة والثقيلة .

وقد يكون الشخفيف في القلب ، كما في لفظة ( أشياء ) و(هار) ، وقد يكون في التغيير عن الأصل ، كما في لفظة ( تعالَ ) .

وقد يكون التخفيف في تغيير الحركة أو نقلها ، كما في ( أل ) التعريف وقد يكون في الإمالة .

<sup>(</sup>١) (الحجة): (٩٤) .

# وإليك مسرداً بألفاظ خففت لكثرة الاستعمال:

١- البسملة: كُلُّ أمر لا يُبتدأ فيه بذكر الله فهو أجذم ، مقطوع الصلة ، محوق البركة ، لذا لمّا كثر دوران البسملة على السنتهم استوجب ذلك تخفيفها، والتخفيف حصل في ثلاثة الفاظ منها:

الله الله المكان حدّف الألف ، وطولت الحلط لكشرة الاستعمال ، وطولت الساء لمكان حدّف الألف ، ولا تحذف في غير ( بسم الله ) ، ولهذا كُتبَ: ﴿إِمّرا باسم ربّك ﴾ (١) ، ولا تحذف الألف منه إذا أدخلت عليه غيس الباء من حروف الجر ، لقولك: لاسم الله حلاوة ، ولا اسم كاسم الله (١).

وقدال مكي بن أبي طالب: \* وحدف الألف من الحفظ في ( يسم الله لكثرة الاستعمال ، وقبل ؛ حذفت نتجرك السين في الأصل ، لأن اصل السين الحركة ، وسكونها لعلة دخلتها وقبل: حذفت للزوم الباء هذا الاسم . فإن كتبت: (بسم الرحمن) ، أو (بسم احالت) ، حذفت الألف أيضاً عند الأخفش، والكسائي . وقال الفراء: لا تحدف إلا في ( بسم الله ) فقط . فإن أدخلت على اسم الله غير الباء من حروف الحفض لم يجز حذف الألف عند أحد ، نحو قولك: ليس اسم كاسم الله ، وقولك لاسم الله حلاوة »(أ).

وقال صاحب المطالع النصيرية: « في البسملة الكريمة الكاملة تحذف منها الف (اسم) لكثرة الاستعمال ، بشرط أن لا يذكر متعلق الباء ، لا متقدماً ، ولا متأخراً ، مثل: باسم الله الرحمن الرحيم استفتح ، أو استعين مثلاً لم تحذف، وكذلك لا تحذف إذا اقتصر على الجلالة ، ولم يذكر الرحمن الرحيم . كما في قوله تعالى: ﴿ باسم الله مجراها ﴾ (١) ، كما نص عليه الشافعية » (١).

 <sup>(</sup>١) ﴿سورة العلق»: (١).

<sup>(</sup>٢) قالبيان في غريب إحراب القرآن: (١/ ٣١) .

<sup>(</sup>٣) امشكل إعراب القرآنا: (١/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٤) اسورة هودا: (٤١) .

<sup>(</sup>٥) اللبيان في غريب إعراب القرآن: (١/ ٣١) ، حاشية (١) .

وموضع ( بسم ) رفع عند البصريين على إضمار مبتدأ تقديره: ابتدائي بسم الله . وقال الكوفيون: ( بسم الله ) في موضع نصب على إضمار فعل تقديره: ابتدأت باسم الله . وهو عند البصريين مشتق من ( سما يسمو ) ، وعند الكوفيين مشتق من ( سما يسمو ) ، وعند الكوفيين مشتق من ( السمة ) ()

ب لفظ الجلالة (الله): الأصل في اسم الله عز وجل (إلاه) ، ثم دخلت الألف واللام فصار (الإلاه)، فحذفت الهمزة بأن القيت حركتها على اللام الأولى، ثم أدغمت الأولى في الثمانية، ولزم الإدغمام، والحذف للتعظيم، والتفخيم ،

وقييل: بن حذفت السهمنزة حذفاً ، وعنوض منها الألف واللاء ، وألزمت للتعظيم، وقيل. "صمه (لاه) ثم دخمت الألف واللام عليه ، فالزمت للتعظيم

ورجب الإدغاء لسكون الأولى من المثلير ، ودل على ذلك قولهم: لهي أبوك ، يريدون لله أبوك ، فأخروا العين في سوضع اللام ؛ لكثرة استعمالهم له، ويدل عليه أيضاً قوله:

لاه ابنُ عمَّك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت ديَّاني فتخزوني .

يريدون: لله . وقد ذكر الزجماج في بعض أماليه عن الخليل أن أصله (ولاه)، له أبدل من الواو همزة كاشاح ووشاح ، والألف في (لاه) منقلبة عن ياء دل على ذلك قبولهم: لهي أبوك ، فظهرت الياء عبوضاً من الألف . فعدل على أن أصل الألف الياء (٢٠)،

ومن خصائص لفظ الجلالة أنّهُ يحذف منه واو القسم ، ويبقى اللفظ الكريم منجروراً ، وذلك قدولهم: الله الأفعلنُ ، قياساً على ( رُبُّ ) حيث تُحذف ، ويبقى واوها ، وذلك كله لكثرة الاستعمال ( ) .

<sup>(</sup>١) ينظر فمشكل إعراب القرآن: (٦٦/١) .

<sup>(</sup>٢) ﴿الخِصائص﴾: (٢/٨٨٨) ،

<sup>(</sup>٣) فمشكل إعراب القرآن؛: (١١/٦٦-٢٧) .

<sup>(</sup>٤) قمشكل إعراب القرآنه: (٧٤٨/٢) .

قال سبيبويه: ﴿ وَمَنَ الْعَرْبِ مَنْ يَقُولُ: وَاللّهُ لَأَفَعَلَنَّ ، وَذَلَكَ أَنَّهُ أَرَادُ الْجُرَّ وإياهُ نُوى ، وجاز حيث كَثْرت في كلامهم ، وحذفوهُ تخفيفاً ، كما حذف رُبَّ في قوله:

وَجِدًاء مَا يُرجِي بِنِهَا ذُو قرابةٍ لِعَظْفٍ ومَا يَخْشَى السمَاة ربيبُها

إنما يريدون: رُبِّ جدًّاء . وحذَّفوا الواو كما حذَّفوا اللامين من قولهم:

( لاه أبوك ) حذفوا لام الإضافة ، واللام الأخرى ؛ ليخففوا الحرف على اللسان ، وذلك ينوون ، وقال بعضهم: لهي أبوك ، فقلب العين ، وجعل اللام ساكنة ، إذ صارت مكان العين ، كما كانت العين ساكنة ، وتركو، خر الاسم مفتوحاً ، وإنما فعلوا ذلك به حيث الاسم مفتوحاً ، كما تكثرته في كلامهم . فغيروا إعرابه كما غيروه ) .

ومن الحذف الذي يخص الاسم الكريم في القسم ؛ لكثرة الاستعمال في قول من يقول من العرب: إي ها الله ذا ، ( أي هنده ذ، ) فيحذف الألف التي بعد الهاء ، ولا يكونُ في القسم ها هنا إلا الجر، لأن قولهم: ( ها ) صبار عوضاً من اللفظ بالواو فحدقت تخفيفاً على اللسان ، ألا ترى أن الواو لا تظهرها هنا ، كما تظهرُ في قولك: والله ! فتركهم الواو ها هنا ألبتة ، يدلك على أنها ذهبت من هنا تخفيفاً على اللسان ، وعوضت منها (ها) ، ولو كانت تلهب من قولهم: الله لأفعلن ، إذن لأدخلت تلهب من هنا . كما كانت تذهب من قولهم: الله لأفعلن ، إذن لأدخلت الواو . وأمّا قولهم (ذا) فرعم الخليل أنه المحلوف عليه ، كانه قال: فإي والله الأمر هذا ، فحذف الأمر لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم ؛ (").

ج - ( الرحمن ): وأمّا لفظة الرحمن ، فقد حذفت منها الألف في الرسم للعلة نفسها ، وهي كثرة الاستعمال ، حيث كثر دورانها على السنتهم ، إذا رافقت البسملة بكاملها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «الكتاب»: (۲/٤٤٢ \_ ۱٤٤).

<sup>(</sup>۲) «الکتاب»: (۲/۱٤٤ \_ ۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر دمشكل إعراب القرآن: (١/ ٦٥ ٣٦) .

٢\_ حَذْفُ إحدى اللامين من الاسم الموصول (المفرد والجمع) لكشرة الاستعمال: قال أبو البركات بن الأنباري: «قوله تعالى: ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم .. ﴾ (()) الإفراد والجمع الأصل أن يكتب بلامين ، إلا أنهم حذفوا إحداهما؛ لكثرة الاستعمال في الإفراد والجمع ، بخلاف التثنية حيث كتبت بلامين على الأصل لقلة استعمالها »().

٣\_ ( الناس ): قال أبو البركات بن الأنباري: « قوله تعالى: ﴿ مِنَ الجُنَّةِ وَالناس ﴾ (١) ، أصله ( أناس ) ، عند أكثر البصريين ، حذفت منه الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، ولهذا لا يُقال ( الأناس ) إلا في الشاذ:

إنَّ لَمُنْ يَضَّعَنُ عَلَى الْأَنْاسِ الْأَمْسِنَا ﴾ أَ.

د حذف حرف النداء مع لفظة ( ) سبحانه و ونداء الرب قد كثر حذف ( ) منه في القرآن ، وعلة ذلك الله في حذف ( ) من نداء الرب تعالى معنى التعظيم له والتنزيه ، وذلك أن النداء فيه طرف من معنى الأمر ، لأنث إن قلت: يا زيد ، فمعناه: تعال يا زيد ، أدعوك يا زيد . فحذفت ( يا ) من نداء الرب ليبزول معنى الأمر وينقص ؟ لأن ( يا ) تؤكده وتظهر معناه ، وكان في حذف ( يا ) التعظيم والإجلال والتنزيه للرب ، فكثر حذفها في القرآن ، والكلام في نداء الرب لذلك المعنى ( ) مع كشرة الدعاء بلفظه ( رب ) ، ودورانها على الألسن عا استوجب التخفيف .

٥... حذف حرف الجر مع (أن) الخفيفة والثقيلة: قال مكي بن أبي طالب في قوله تعالى: ﴿ أَنْ تُنزُّلُ ﴾ (أن) ، في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره: من أنْ تنزُّل ، ويجوز على قياس قول الخليل ، وسيبويه أن تكون

<sup>(</sup>١) دسورة الفاتحة: (٧) .

<sup>(</sup>٢) قالبيان في غريب إعراب القرآن، (١/ ٣٩) ، وينظر قمشكل إعراب القرآن، (١/ ٧١)

<sup>(</sup>٣) فسورة الناس»: (٦) ،

<sup>(</sup>٤) ﴿ البيان في غريب إعراب القرآن ٩: (٢/ ٥٥٠) ،

<sup>(</sup>٥) قمشكل إعراب القرآن؛: (١/ ٢٨٥) ،

<sup>(</sup>٦) فسورة التوبة؛ (٦٤) .

وقال في قوله تعالى: ﴿ أنّهم لا يؤمنون ﴾ (٢); و (أنّ) ، في موضع نصب تقديرُه: بأنّهم ، أو لأنهم ، فلمّا حذف الحرف ، تعدى الفعل فنصب الموضع، و\(أان) المفتوحة أبداً مشدودة ، أو مخففة ، هي حرف على انفرادها ، وهي اسم مع ما بعدها ؛ لأنها وما بعدها مصدر يحكم عليها بوجوه الإعراب على قدر العامل الذي قبلها . ويجوز أنْ تكون في موضع خفض بحرف الجرام المحذوف ، وهو مذهب الخليل لما كثر حذف مع (١٠) خاصة عمل محذوف عمله موجوداً في اللفظ ٤٠٠٠.

" حذف نو الوناية. قوم تعالى. • الحدورية ، من خقف النون ، فإنما حذف الثانية التي دخلت مع الباء التي هي ضمير المتكلم الاجتماع المثلين مع كثرة الاستعمال . وترك النون التي هي علامة الرفع ، فيه قبح الأله كسرها لمجاورتها الباء ، وحقها الفتح ، فوقع في الكلمة حذف وتغيير . ومن شدد أدغم النون الأولى في الثانية ، وله نظائر . ومن زعم الألنون الأولى هي المحذوفة استدل على ذلك بكسرة النون الثانية ، وذلك لا يجوز الأن النون الأولى علامة الرفع ، ولا يحذف الرفع من الأفعال لغير جازم ولا ناصب ، ويدل على أن الثانية هي المحذوفة دون الأولى قولهم في جازم ولا ناصب ، ويدل على أن الثانية هي المحذوفة دون الأولى قولهم في (ليتني) ليتي ، فيحذفون النون التي مع الباء (ا).

٧- (هلمُّ): أصلها عندَ البصريين مركبة من (هـا) للتنبيه ، و(الميم) بمعنى؛

<sup>(</sup>۱) دمشكل إعراب القرآنه: (۱/ ۲۲۳) .

<sup>(</sup>۲) فسورة يونس»: (۳۳) ,

<sup>(</sup>٣٤٥/١) امشكل إعراب القرآنه: (١/٥٤٥) .

<sup>(3)</sup> قسورة الأنعامة: (٨٠).

<sup>(</sup>٥) قرأ بتخفيف النون المدنيان وابن ذكران . ينظر «النشر»: (٢/ ٩٥٩)

<sup>(</sup>٦) امشكل إعراب القرآن: (١/ ٢٥٨) .

اقصد إلينا ، وأقبل إلينا ، لكن كُثر الاستعمالُ فيها فحذفت ألف الوصل من (الميم) ، فصارت: (هالمُّ) ، فحذفت الألف من (ها) التنبيه ؛ لالتقاء الساكنين فصارت: ( هلمٌّ ) بعد نقل الحركة إلى اللام .

وقال الخليل: « هي مركبة من (ها) التنبيه ، و(لمَّ) ، من لمَّ اللهُ شعثهُ ، أي جمعه ، وحذفت ألف (ها) التنبيه لكثرة الاستعمال فصارت (هلمَّ) ).

وعند الكوفيين مركبة من (هَلُ) التي ليست للاستفهام ، وإنما هي من (حَيِّهل) ، و(امَّ) ، فحذفت همزة (أمَّ) لكثرة الاستعمال ، والقيت حركتها على اللام فصارت (هلمَّ ) .

ولغة الحمجاز بلفظ واحد ، وعند بني تميه تنسب للضمير ، فيُقال للمرأة: هلمي ، وللاثنين: هلمًا ، وللجمع: هلمو .

وقد فيصلُّ القول فيه كذلك مكي بن أبي طالب عند قبوله تعالى: • همهُ إينا ﴾ ` ، كما ذكرها بالتقيصيل ابن الأنباري عند قوله تعالى: ﴿ قُل همهُ شهداءكم ﴾ (٣).

٨ حلف النون من مضارع (كان) المنجزم: قال سيبويه: « فما حذف ، وأصله في الكلام غير ذلك (لم أك ) » ، وقال: « لأن الشيء إذا كشر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره فما هو مثله ، ألا ترى أنك تقول: لم أك ، ولا تقول: لم أق ، تريد أقل »(ن).

وفي قوله تعالى: ﴿ وإنْ يكُ كاذباً ﴾ <sup>(٥)</sup> ، قال مكي وابن الأنباري: «إنما حذفت النون من (يكُ) على قول سيبويه ؛ لكثرة الاستعمال » .

وقمال المبرد: \* لأنهما أشميهت نون الإعبراب يريدُ في قسولك: تدخلين ،

<sup>(</sup>١) ينظر تفصيل المسألة في فشرح المفصل؟: (١/٤١٤٤)، وقالهمم؟: (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) فسورة الأحزاب؛ (١٨) ، وينظر فمشكل إعراب القرآن!: (٣٤٨ـ ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٣) فسورة الأنعامة: (١٥٠) ، وينظر قالبيان في غريب إعراب القرآنة: (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر «الكتاب»: (١/٨، ٣١٠).

<sup>(</sup>ە) «ئلۇس»: (۲۸) ،

وتدخلون ، وتدخلان الله . وفي قوله تعالى: ﴿ لَم يكن الذين كفروا ﴾ (") ، كسرت النون لسكونها ، وسكون اللام بعدها . . . ومثله: ﴿ تم الليل ﴾ (") ، وهو كثير في القرآن ، وفي كل فعل مجزوم مبني ، وعينه واو ، أو ياء ، أو الف مبدلة من أحدهما ، ولا يحسن حذف النون من (يكن) ، في هذا على لغة من قال: ليس زيد قائماً ؛ لأنها قد تحركت ، وإنما يجوز حذفها إن كانت ساكنة في الوصل فتشبه بحروف المد واللين ، فتحذف للمشابهة ، وكثرة الاستعمال ، وإذا تحركت زالت المشابهة ، وامتنع الحذف إلا في شعر (فقد أتى) حذفها بعد أن تحركت ؛ لائتقاء الساكنين ".

و ( ' - و بر ): قبوله تعالى و آباه ( " - المه في التثنية وحذف الواو منه الكثرة الاستعمال و بور ) و بور الاعتلال والقباس لقلت ( ي ) و لكثرة الاستعمال و بور جرى على أصول الاعتلال والقباس لقلت ( ي ) و بالرفع والنصب والخفض ولقلت: ( " ب ) و بي الرفع والنصب والخفض والنصب والخفض والنصب والخفض والنصب والخفض والنصب والخفض و بهناله ( عصا ) و ( عصاك ) و وبعض العرب يفعل فيه ذلك و ولكن جرى على ضير قباس الاعتلال في أكثر اللغات ، وحَسُن ذلك ؛ لكثرة استعماله وتعرفه و فاما ( ابن ) ، فالساقط منه ( ياء ) ، وأصله ( بني ) مشتق من (بني يبني)، والعلة فيه كالعلة في (أب) م أي كشرة الاستعمال وقد قبل إن الساقط منه واو لقولهم: ( البنوة ) ، وهو غلط ، لأن البنوة وزنها الفعولة ، الساقط منه واو لقولهم: ( البنوة ) ، وهو غلط ، لأن البنوة وزنها الفعولة ، وأصلها البنوية، فأدضمت الياء في الواو ، وغلب الواو للضمين قبلها ، ولو كانت فسمة واحدة؛ لغيرت إلى الكسر وغلبت الياء ، ولكن لو أتي بالياء في كانت فسمة واحدة؛ لغيرت إلى الكسر وغلبت الياء ، ولكن لو أتي بالياء في هذا الوجب تغيير ضمتين فتستحيل الكلمة (١٠) .

<sup>(</sup>١) قمشكل إعراب القرآن»: (٦٣٦/٢) ، وينظر قالبيان»: (٢/ ٣٣٠) .

<sup>(</sup>٢) فسورة البيئة؛ (١).

<sup>(</sup>٣) فسورة المزمل»: (٢) .

<sup>(</sup>٤) قمشكل إعبراب القبرآن»: (٨٣١/٢) ، وقالبينان»: (١/٤٥٢) ، آية. ﴿وإن تك حبنة﴾ قالنساه»: (٤٠) .

<sup>(</sup>۵) قسورة المجادلة»: (۲۲).

<sup>(</sup>٦) قمشكل إعراب القرآن: (٢/ ٧٢٣ ـ ٧٢٤).

١٠ (لن): هي الناصبة للفعل عند سيبويه ، وقال الخليل: « أصلها ؛ (لا ان) ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، ثم حذفت الألف لسكونها ، وسكون النون فبقيت (لن) »(١) .

قال سيبويه: « فامًا الخليل فزعم أنها ؛ لا أنّ ، ولكنهم حذفوا ؛ لكثرته في كلامهم ، كما قالوا: ويلمه ، يريدون: وَي لأمّه ، وكما قالوا: يومئذ ، وجعلت بمنزلة ، حرف واحد ، كما جعلوا ( هلا ) بمنزلة حرف واحد ، فإنما هي: هل ولا ، وأمّا غسيسره فسزعم أنّه ليس في (لن) زيادة ، وليسست من كلمتين، ولكنها بمنزلة شيء واحد على حرفين ليست فيه زيادة ، وأنها في حروف الخيرم » ...

وقال أبن يعيش: ﴿ اعلَم آنَّ ( أَنَ ) . معناها النفي ، وهي موضوعة لنفي المستقبل ، وهي أبلغ في نفيه من ( ¼ ) . لأنَّ ( ¼ ) تنفي بفعل إذ أريد به المستقبل ، ولن تنفي فعلاً مستقبلاً قد دخل عليه السين ، وسوف ، وتقع جواباً لقول القائل: سيقوم زيد ، وسوف يقوم . . . واعلم أنهم قد اختلفوا في لفظ ( لن ) .

فذهب الخليل إلى أنها مركبة من ، ( لا وأن ) ، الناصبة . . . فحذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ، وهما الألف والنون بعدها فصار اللفظ ( لن ) . وكان الفرّاء يذهب إلى أنها (لا)، والنون فيها بدل من الألف \*().

وقال السيوطي: « من نواصب المضارع ( لن ) ، والجمهور أنها حرف بسيط لا تركيب فيه ، ولا إبدال . وقال الخليل ، والكسائي: أنها مركبة من (لا أن)، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت في قولهم (ويلمه)، والأصل (ويل أمه) ، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ، ألف ( لا ) ونون (أن) فصارت ( لن ) ، والحامل لهما على ذلك قربها في اللفظ من (لا أن)،

<sup>(</sup>١) قمشكل إعراب القرآن: (١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦) ،

<sup>(</sup>۲) (۱/۷۰۱) (۲)

<sup>(</sup>٣) فشرح المفصل: (٨/ ١١١\_ ١١٢) .

ووجود معنى ( لا وأن ) ، فيها وهو النفي ، والتخليص للاستقبال ۽ 🗥 .

11- ( أخت وينت ) ("): من قوله تعالى: ( يا أخت هارون ) ، التاء في أخت ليست بأصل لكنها بمنزلة الأصل ، لأنها زيدت للإلحاق ، لأن أصل الاسم ( أخوة ) على ( فعلة ) ، فحذفت الواو ، وضعت الهمزة لتدل على الواو والمحذوفة ، كما كسرت الباء في ( بنت ) لتدل على الياء المحذوفة . وأصل بنت ( بنية ) ، فبقى الاسم على حرفين ؛ الهمزة والخاء ، فزيدت التاء وأحق ببناء ( فعل ) والتصغير والجمع ، فتقول: أخية وأخوات ، وحذف الواو في الواحد ( فعل ) والتصغير والجمع ، فتقول: أخية وأخوات ، وحذف الواو الواحد ( خاه ) تقلب الواو الله أ ؛ لتحركه وانفتاح ما قبنها . وكذلك التاء في الواحد ( خاه ) تقلب الواو الله أ ؛ لتحركه وانفتاح ما قبنها . وكذلك التاء في أبنت ) ، زيدت لتلحق الاسم ببناء ( حدر ) ، لأن اليه فيها حذفت على غير قياس ، إلا أذ بنتاً لا ترد الباء فيه في اخمع ونرد في التصعير ، تقور في التصغير (بينا ) ، كما تقول في أحت ( حية ) وتقول في الجمع ( بنات ) ، التصغير (بينات ) ، كما تقول في أحت ( حية ) وتقول في الجمع ( بنات ) ،

١٢ حذف الألف من (ما) الاستفهامية إن دخل عليها حرف الجر: قوله تعالى: ﴿ فيم كنتُم ﴾ (1) ، (فيم ) جار ومجرور في موضع نصب ا لأنه خبر كنتم . و(ما) ها هنا استفهامية ، ولهذا حذفت الألف منها لدخول حرف الجر عليها ، لأن (ما) إذا دخل عليها حرف الجو حذفت الفها تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، ليفرق بين الجبر والاستفهام . ولم يحذفوا من (ما) في الخبر إلا في موضع واحد ، وهو قولهم: ادع بم شئت ، أي بالذي شئت ، وما عذاه فلا يحذف فيه الألف (٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) فسورة مريما: (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المشكل إعراب القرآن، (٢/ ٤٥٤\_٤٥٣) ، وينظر الليان،: (١٢٣/٢ \_ ١٢٤) .

<sup>(</sup>٤) ﴿ سُورَةُ النَّسَاءَةُ: (٩٧) ,

<sup>(</sup>٥) قالبيان في غريب إعراب القرآن»: (٢٦٦/١) .

17\_ ( خير وشر ): ﴿ ويقال: ما أخير وخير أن وأشر منك ، وأشر وشر أن وهذا خير منه وأخير منه . . . وهو أخير منك ، وأشر منك في الخيارة والشرارة بإثبات الألف ، وقالوا في الخير والسر والسر هو خير منك وشر منك » (١) . قوله تعالى: ﴿ أولتك شر مكاناً ﴾ (١) . شر أصله ( أشرر ) على وزن ( أفعل)، إلا أنه حذف الهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، وادغمت إحدى الراءين في الأخرى لاجتماع حرفين متحركين من جنس واحد (١) ، وكذلك كلمة ( خير )، فأصلها ( أخير ) ، حذف الهمزة منها لكثرة الاستعمال .

15. سعد الم الأضافة في النداء ، إنما تسقط ياء الإضافة في النداء لكثرة الحذف فيه والاستعمال . ومن الآيات التي ورد فيها حدف ياء الإضافة ، قوله تعالى: ﴿ يَا عَمَادُ النَّذِينَ آمنُو ﴾ ﴿ يَا فِي يَنِيَّ أَمَّهِ الْعَمَلاة ﴾ ﴿ وَ﴿ يَا مِنَ الْعَمَالُ أَنْ وَ﴿ يَا عَمَادُ النَّذِينَ آمنُو ﴾ ﴿ يَا مِنَ إِسِدٍ ﴾ ﴿ وَ ﴿ يَا مِنَ اللَّهِ عَمَادُ النَّذِينَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ إِلَيْنَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ إِلَيْنَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ ﴾ الذَّينَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ ﴾ ﴿ وَ ﴿ فَسَلَّمُ عَمَادُ ﴾ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَٰهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَادًا إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا عَمَادُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا عَلَيْكُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُوا أَلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْكُوا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ إِلَّ إِلَيْكُوا أَلَّهُ أَلَّ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الللَّهُ أَلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ أَلَّا اللَّهُ أَلَّ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا الللّهُ أَلِهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا عَلَيْكُمُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ أَلْمُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَّا عَلَاهُ إِلَّا أَلْمُ أَلِهُ إِلَّهُ أَلَّ أَلَّا أَل

ويقاس عليه كل حذف لياء الإضافة ، والاجتزاء بالكسرة '``.

<sup>(</sup>١) السان العرب؛ مادة (خير) .

<sup>(</sup>٢) فسورة المائلة ١٤ (٦٠) ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ البيانُ فِي ضريب إمراب القرآنِه: (٢٩٨/١) .

<sup>(3)</sup> اسورة العنكبوتة: (٥٦).

<sup>(</sup>٥) فسورة لقمانه: (١).

<sup>(</sup>٦) فسورة لقمانه: (٦٣) .

<sup>(</sup>٧) قسورة لقمانه: (١٦) .

<sup>(</sup>٨) فسورة الزمر≥: (١٨٠١٧) .

<sup>(</sup>٩) فسورة هودة: (٤٢) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر ٥ الحنجة؛ لابن خالويه: (١٨٧ ، ١٨٨ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>١١) فسورة الأعراف؛ (١٩٠) .

فبناه على الفتح . وقال الزجاجُ: إنما جازَ الفتح في هذا ، وفي ( ابنَ عمَّ ) ، لكثرة الاستعمال . ألا تسرى أنَّ الرجل يقول ذلك لمن لا يعرف ، فكانه لكثرة الاستعمال عندهم يخرج عَمَّنُ حوله ، فخفف الكلمتمان بأن جعلتما واحدة ، وبنيتا على الفتح ، ولا يجوز ذلك في غيرهما (۱).

١٦ تخفيف (رُبَ): قوله تعالى: ﴿ رُبَا يودُّ الذين كمروا لو كانوا مسلمين ﴾ (٢) ، قرئ (ربما) ، لتشديد والتخفيف ، والتشديد على الأصل، والتخفيف لكثرة الاستعمال ، وهما لغتان جيدتان ، وقيها لغات (٣).

١٧ حدّف التنوين في الأسماء المصروفة لغير الإضافة ولغير دخول الألف
 واللاء ، وإنما لكثرة الاستعمال .

قبال سيسبويه: ﴿ وَذَلْكَ كُلُّ اسْمَ غَنَالْبِ رَصْفَ بَابِنَ ثُمَّ اصْنِفَ بَلَى .سَمَّ غَنَالُبٍ، أَوْ كُنْيَةً ، أَوْ أَمْ . وَذَلْكُ قُولُكُ: هَذَا زَيْدُ بِنْ عَنْمُرُو ، وَإِنَمَا حَذَفُوا التنوين مِنْ هَذَا النّحُو حَيْثُ كُثُرُ فَي كِلامهم ﴾ ﴿ .

وقال ابن خالویه: « قوله تعالى: ﴿ وقالت الیهودُ عزیرُ ابن الله ﴾ (٥) ، یُقرآ بالتنوین وترکه . فلمن نون حجتان: إحداهما ـ آنه وإن کان أعجمیاً فهو خفیف وتماسه في ( الابن ) ، . والاخرى: أن یجعل عربیاً مصغراً مشتقاً، وهو مرفوع بالابتداء و ( ابن ) خَبره .

وإنما يحذف التنوينُ من الاسم لكثرة استعماله إذا كان الاسم نعناً كقولك: جاءني زيدٌ بن عمرو ، فيلا بُدُّ من التنوين لأنه خبر . وهذا إنما يكون في الاسم الذي عرف بأبيه وشبهر بنسبه إليه ، والحجة لمن ترك التنوين جعله اسماً اعجمياً ، وإن كان مصغراً ، لأن من

<sup>(</sup>١) ﴿ الْحَجَّةُ : (١٦٤\_١٦٤) ، وتنظر (يا ابن أمُّ (طه / ٩٤)، ﴿ الْحَجَّةُ (٢٤٧\_٢٤٦) .

<sup>(</sup>Y) \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* (Y).

<sup>(</sup>٣) قالبيان في غريب إعراب القرآن»: (٢/ ٢٢)

<sup>(</sup>٤) «الكتاب»: (۲/۱٤۷).

<sup>(</sup>٥) اسورة التوبة: (٣٠).

العرب مَنْ يدع صرف الثلاثي من الأعجمية مثل: ( لوط ، نوح ، عاد )»(١). ١٨ ــ ( أشياء ): جاءت على القلب لكثرة الاستعمال .

وعند الأخفش ، والفراء ، والريادي: ( أسبه ) ، وزنها ( أسبه ) ، وزنها واصلها ( أسبه ) ، كهين ، وأهوناء ، فمن أحل همزة التأنيث لم ينصرف ، ولكنّه مخفف فأبدل من الهمزة الأولى ، وهي لاء الفعل يه لانكسار ما قبلها ، ثم حذفت استخفافاً لكثرة الاستعمال ، فشيء عندهم أصله ( شيه ) على وزن ( يعل ) كميّت ، ثم خفف إلا أن عين الفعل من (شيء) ياء ، وعين الفعل من ( هين ) واو ، لأنه من ( هان يهون ) "

وقال بعض أهل النظر: « ( أشياء ) ، أصلها ، ( أشياء ) ، على وزن (أفعلاء) ، كقول الأخفش . إلا أنَّ واحدها (فعيل)؛ كصديق وأصدقاء ، فاعل على ما تقدم من تخفيف الهمزة ، وحذف العوض ، وحسن الحذف في الجمع؛ لحذفها من الواحد ، وإنما حذفت من الواحد تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، إذ شيء يقع على كل مسمى من عرض ، أو جسم ، أو جوهر ، ولم ينصرف لهمزة التأتيث في الجمع . . . » (أ)

<sup>(</sup>١) فالحجة: (١٧٤) .

<sup>(</sup>۲) ينظر «الكتاب»: (۲/۲۷۹/۲) .

<sup>(</sup>٣) ينظر االمقتضب: (١/ ٣٠) ، والمعانى القرآن؛: ( ٢٢٣/١) .

<sup>(</sup>٤) قمشكل إعراب القرآن»: (١/ ٢٤١\_٢٤١).

19- ( هار ): جاء على القلب لكثرة الاستعمال .

قوله تعالى: ﴿ جرف هار﴾ ( ) ، أما الله ( ) الله ( ) الله ( الله ) . وقال أبو حاتم: أصله ( هاور ) ، أما قلب في القولين جميعاً ، فصارت الواو والياء المحر في أخراً فحدفها التنوين ، كما حذف الواو والياء من ( غار ورام ) ، وذلك في الرفع والخفض ، . . وأجاز النحويون أن يُجرى ( هار ) على الحذف ، ولا يقدر المحذوف ؛ لكثرة استعماله مقلوباً فيصير كالصحيح ، تعرب الراء بوجوه الإعراب. ولا يرد المحذوف في النصب ، كما يفعل بغاز ورام ، ومن رأى هذا جعله على وزن ( فعر ) ، كما قالوا: يومكم راح ، فرفعوا وهر مقلوب من (رائح) ، لكنهم لمن كثر استعمائهم له مقلوباً جعلوه ( فعر ) ، فاعربوه بوجوه الإعراب ، ويجوز عندهم أن يُحرى على القياس كغاز وراه ، فيكون وزنه ف على حرف ورئه ف علا مقلوب المنتوين كما أعلوا قولهم قاض ورام وغاز في الرفع والحفض ، وصححوه في النصب لحفة الفتع القتم المنتوين كما أعلوا قولهم قاض ورام وغاز في الرفع والحفض ،

"٢- الاستعمال في غير الأصل الذي إشتق منه: ومن ذلك قولهم (تعال). ففي قوله تعالى ( بالمتعالى ) ( ) ، دليل على أن اللغة تؤخذ سماعاً لا قياساً ، إذ يقولون: ( الله متعالى ) من تعالى ، ولا يقولون: ( متبارك ) من (تبارك). وأمّا قولهم: تعالى يا رجل . فأصله ( ارتفع ) ثمّ كثر استعماله حتى قيل لمن في أعلى الدار ، تعالى إلى أسفل . فإن قيل كيف تنهى من قولك: (تعالى) ؛ لأن نقيض الأمر ( النهيُ ) ؟ فقل: إنّ العرب إذا غيرت كلمة عن جهنها ، أو كالأمثال التي لا تنقل عن لفظ مَنْ قيلت فيه أبداً ، كقولهم في الأمر: هلم كالأمثال التي لا تنقل عن لفظ مَنْ قيلت فيه أبداً ، كقولهم في الأمر: هلم وهات يا رجل .

وصَّهُ ومُهُ ، فأمرت بذلك ، ولم تنه منه ، لأنها حبروف أفعال ، وضعت

<sup>(</sup>١) اسورة التوية؛ (١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) امشكل إعراب القرآن»: (١/٣٦٧\_٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) قسورة الرمدة: (٩) ,

معانيها لأمر فقط ، فأجريت مُجرى الأمثال اللازمة طريقة واحدة بلفظها (١).

وقدال مكي في قدوله تعدالى: ﴿ فتدعدالين ﴾ (\*): ﴿ وهو من العلو ، وأصله (الارتفاع) ، ولكن كثر استعمداله حتى استعمل في معنى ( أنزل ) ، فيقال للمتعالي ، تعال ؛ أي انزل ، (\*).

٢١\_ ( كأتين ): وهذا أيضاً من التغيير عن الأصل .

قوله تعالى: ﴿ وَكَايَنُ ﴾ (3) ، هي ( أي ) ، دخلت عليها كان التشبيه فصار الكلام بمعنى ( كم ) ، وثبت في المصاحف بعد الياء نون ، لأنها كلمة نقلت عن أصلها . فالوقف عليها بالنون اتباعاً للمصحف . وعن أبي عمرو أنّه وقف بغير بول على الأصل ؛ لأنه تنوينٌ . فأمّا مَنْ أخر الهمزة وجعله مثل . (دعر ) ، وهو ابن كثير فقيل أبه (دعر ) من الكول . وذلك بعيد لاتبان (من) بعده ، وثبنائه على السكون ° .

وقيل هي كاف التشبيه دخلت على ( ابي ) ، وكثر استعمالها بمعنى ( كم)، فصارت كلمة واحدة ، فقلبت الياء قبل الهمزة ، وصارت ( كيّ، ) ، فخفف التشديد ، كما خففوا ميّناً وهيّناً ، فصارت ( كيّ، ) مثل: ( فيعل ) ، فصارت ( كاين ) ، واصل النون التنوين ، فالقيباس حذفه في الوقف ، ولكن مّن وقف بالنون اعتل بأن الكلمة تغيرت ، وقلبت فصار التنوين حرفاً كالأصل ().

٢٢\_ استبعاد الأصل لقلة الاستعمال كما في قوله تعالى: ﴿ ثلاثمائة سنين﴾ (١) ، مَنْ نون المئة استبعد الإضافة إلى الجمع ، لأن أصل هذا العدد أنْ

<sup>(</sup>۱) الخبة (۲۰۱) .

<sup>(</sup>۲) «الأحزاب»: (۲۸) ،

<sup>(</sup>٣) امشكل إعراب القرآن؛: (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) قسورة آل همرانه: (١٤٦)،

<sup>(</sup>۵) ينظر «النشر»: (۲٤۲/۲).

 <sup>(</sup>٦) المشكل إعسرات القرآنا: (١/٥/١)، وينظر «الكتساب». (٣٧٨/٢)، والمسوح الرضى»:
 (١١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) فسورة الكهعاء: (٢٥) .

يضاف إلى واحد تبين جنسه ... ومَنْ لم ينوّن أضاف منه إلى سنين ، وهي قراءة حمزة والكسائي () ، أضافاً إلى الجمع كما يفعلان في الواحد ، وجاز لهما ذلك ؛ لأنهما إذا أضافا إلى واحد فقالا: ثلاثمائة سنة ، فسنة بمعنى سنين ، لا أختلاف في ذلك ، فحملا الكلام على معناه ، فهو حسن في القياس ، قليل في الاستعمال ، لأن الواحد أخف من الجمع ، وإنما يبعد من جهة قلة الاستعمال ، وإلا فهو الأصل ().

٢٣ـ بقياء حركة الفتح في (بين ودون) ، مع وقوعها مرفوعة لكثيرة
 الاستعمال ، وهذا عند الفرّاء .

قال مكي: ق قوله تعالى: ﴿ وكا ير ذلك قواماً ﴾ أسب كان مضمر فيها، والتقدير: كان الإنفاق بين دلك قواماً وقواماً خبر كان . أحاز الفرّاء أن يكون ( بين دلت ) اسم كان وهو منفتسوح ، كما قسال و ومد دُون ذلك ﴾ أن يكون ( بين دلت ) اسم كان وهو منفتوح ، وإنما جاز ذلك ، لأن هذه الألفاظ ذلك ﴾ أن هذون عندة مبتدأ وهو منفتوح ، وإنما جاز ذلك ، لأن هذه الألفاظ كثر استعمال الفتح فيها فتركِت على حالها في موضع الرفع ، و كذا يقول في قوله تعالى: ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ (ه) و وهو مرفوع بتقطع ، لكنه ترك مفتوحاً لكثرة وقوعه كذلك والبصريون على خلافه ق (١).

٢٤ همزة ( أل ) للقطع ، وصارت وصلاً لكثرة الاستعمال:
 قال مكي: قوله تعالى: ﴿ ألم اللهُ ﴾ (١) ، و﴿ آلم ذلك ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر «النشر»: (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) دمشكل إعراب القرآن»: (١/ ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٣) القرقانة: (٦٧) .

<sup>(</sup>٤) قسورة الجنة: (١١) .

<sup>(</sup>٥) اسورة الأنعام!: (٩٤) .

<sup>(</sup>٦) امشكل إعراب القرآن: (٢/ ٥٢٥-٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) قسورة آل عمرانه: (١، ٢).

<sup>(</sup>٨) فسورة البقرقا: (١) ٢) .

فأمًّا فتحة الميم ، فيجوز أن تكون فتحت لسكونها ، وسكون اللام بعدها يقصد بفتحة الميم من الحروف المقسطعة ، وسكون اللام من لفظ الجلالة ، إذ يقرأ - ميم الله ... ويجوز أن تكون فتحت ؛ لأنها نوي عليها الوقف ، فألقى عليها حركة الوصل المبتدأ يها ، كما قالوا: واحد اثنان ثلاثة أربعة ، فألقوا حركة الهمزة من أربعة على أربعة على الهاء من ثلاثة وتركوها على حالها ، ولم يقلبوها تاء عند تحريكها إذ النية فيها الوقف .

وقدال ابن كيسدان: ﴿ أَلَفَ ( الله ) وكل ألف مع لام التعريف قطع بمنزلة ( قد) ، وإنما وصلت لكثرة الاستعمال فمن حرك الميم ألقى عنيها حركة الهمزة التي بمنزلة ( قد ) من الله . فعتمحها نفتحة الهمزة . وأجماز الأخفش كسر الميم لالتقاء الساكنين ، وهو غيط لا قياس له لئقله ا

د٢ \_ إعــمال المعاني في الضروف ؛ لكشرة عــدها في الكلام بخبلاف المفعولات: قوله تعالى: ﴿ فكيف إذا جمعناهم ﴾ (") ، كيف سؤال عن حال، وهي هنا تهديد ووعيد ، وموضعها نصب على الظرف ، والعامل فيها المعنى الذي دلت عليه ( كيف ) تقديره: فعلى أي حال يكون حين يجمعون ليوم لا شك فيه ، والعامل في ( إذا ) ما دلت عليه ( كيف )، والظروف متسع فيها تعمل فيها المعاني التي يدلُ عليها الخطاب بخلاف المفعولات ، فهذا أصل يكثر دوره في القرآن والكلام (").

٢٦ التحريك في الكسر إلى الفتح لكثرة الاستعمال ، أخذوا بالحركة الخفيفة ، وتجاوزوا الشقيلة ـ الكسرة ـ من ذلك قوله تعالى: ﴿من الناس﴾ (٥) حركت نون ( من ) لالتقاء الساكنين ، وكان الفتح فيها أولى من الكسر ، وإن كان الكسر هو الأصل ، لانكسار ما قبلها وكثرة الاستعمال . ألا ترى أنهم قالوا: ( عن الناس ) ، فكسروا النون لفتحة العين قبلها وجوزوا كسرة النون

<sup>(</sup>١) قمشكل إعراب القرآن: (١/١٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) فسورة آل همرانة: (٢٥) .

<sup>(</sup>٣) قمشكل إمراب القرآنة: (١/ ١٥٤ ـ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٤) اسورة البقرة (٨).

في قولهم: ( من ابنك ) ، لعدم كثرة الاستعمال ، وإن وجدت الكسرة قبلها(١) .

٢٧\_ فتح حرف المضارعة من الفعل الشلاثي لكثرة الاستعمال ، وضم حرف المضارعة من الرباعي لقلة الاستعمال .

قوله تعالى: ﴿ وَلا يَحْزَنْكُ قُولُهُم ﴾ ("، قرئ بقتح الياء وضمها ، فمن قرأه بالفتح جعله من ( حَزَنَهُ ) ، وهو فعل ثلاثي ، وحرف المضارعة من الفعل الثلاثي مفتوح العين للفرق بينة وبين الرباعي ، ومَنْ قرأ بالضم جعله من ( 'حَرِنْ ) ، وهو فعل رباعي ، وحرف المضارعة من الفعل الرباعي مضموم ، وإنما فعلوا ذلك للفرق بينهما ، وإنما كان الثلاثي أولى بالفتح ، والرباعي أولى بالضم ، لأن الثلاثي أكثر والرباعي أقل ، فأعصوا الأكثر ، لأخف وهر الفتح ، واعطو الأقل الأثقل وهو الضم ، ليعادلوا بينهما " .

٢٨\_ عدم تسكين المفتوح في حالة التخفيف في جملة من الحالات ، من ذلك: قوله تعالى: ﴿ من الرَّهب ﴾ (ئ) ، وقيل الرهب هاهنا ( الكمُ ) ، تقول العرب: أعطني ما في رهبتك . فإن صح ذلك ، فإسكانه غير واجب . لأن العرب تسكن المضموم والمكسور ، ولا تسكن المفتوح . ألا ترى إلى حكاية الأصمعي عن أبي عموو ، وقال: قلت له: أنت تميل في قراءتك إلى التخفيف فلم لا تقرأ: ﴿ يدعوننا رغباً ورهباً ﴾ بالإسكان ؟ فقال لي: ويلك أجمل أخف أم جمل ؟ (ه).

٢٩\_ الإمالة لكثرة الاستعمال: من ذلك إمالة ( النار ) ، وتفخيم (الجار)؛ لكثرة دوران الأولى على الألسن ، وقلة الثانية (١) ، وإمالة ( الكافرين ) ،

<sup>(</sup>١) قالبيان في غريب إحراب القرآن»: (١/ ٩٣ ، ١٣٢) ،

<sup>(</sup>٢) فسورة آل عمرانه: (١٧٦) .

<sup>(</sup>٣) قالبيان في غريب إعراب القرآنا: (١/ ٢٣٢ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) قسورة القصص€: (٣٢) .

<sup>(</sup>٥) الماجة: (٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر فالحجة؛ (٦٧) .

وعدم إمالة ( الجبارين والشاكرين ) ؛ لكثرة الأولى ، وقلة الثانية والثالثة (١٠).

٣٠ فين من ( العُيون ) ، والجيم من ( الجيوب ) ، وكسر الباء من ( الجيوب ) ، وكسر الباء من ( البيبوت ) ، حيث أبقوا الأولى والثانية على حالها ، وكسروا الباء من البيوت لكثرة البيوت، حيث أبقوا الأولى والثانية على حالها ، وكسروا الباء من البيوت لكثرة الاستعمال ()

من هذا العرض يتبين لنا أنَّ العرب تخفف ما كثر استعماله بأنواع من التخفيف ، سواء كان ذلك بحذف ، أو بقلب ، أو بتغيير عن الأصل ، أو باعلال أو بإبدال ، أو بإمالة ، في حين أنهم يعمدون إلى تشغيل ما قل دورانه ليعادلوا بين الأمرين وللتفريق بينهما والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المصدر تقسه: (٧٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدر تقله: (٩٤\_٩٣).





### تقريم

لحمدلة، والصلاة والسلام على رسول الله . .، وبعد:

فهذ بحث في نزول القرآن على سبعة أحرف، ومن معلوم الذي لا يخفى أن القرآن الكريم قد أعجز السابقين واللاحقين، وأنار بصائر الموحدين، وقطع دابر الكافرين، وأقام الحجة على المعاندين، ووقف على ساحله كثير من الباحثين يرومون الوقوف على مسائله، وفهم معانيه، وإدراك مقاصده، وتحصيل علومه، فأقبل بعضهم على تفسيره، واشتغل آخرون بالحديث عن إعجازه، وأدلى كل دلوه حتى تعددت علوم القرآن وتشعبت، وكان من مباحث علومه مبحث «نزول القرآن على أحرف سبعة ، وقد أردت أن أكتب حرفاً عن هذه الأحرف! فكتبت هذا البحث، وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وفصلين وخاتمة : فأما المقدمة فهي تنفسمن النصوص الصحيحة الواردة في الأحرف السبعة ، ثم معنى الحرف والأحرف السبعة ،

وأما الغصل الأول: فالكلام فيه عن المراد من الأحرف السبعة .

والفصل الثاني: يتحدث عن آراء العلماء، ويلقي الضوء عليها .

والخاتمة: - نسأل الله حسنها ـ في بيان الرأي الراجح ونتائج البحث .

نسأل الله القبول إنه خير مأمول وأكرم مسئول .

وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

الباحث

# مقسدية

### أولاً: النصوص الصحيحة الواردة في الأحرف السبعة:

۱- روی البخاری فی صحیحه بسنده إلی ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: ( أقرأنی جبریل علی حرف فراجعته، علم أزل أستزیده ویزیدنی، حتی انتهی إلی صبعة أحرف ) (۱).

۲- وروى البخاري في صحيحه ـ أيضاً ـ بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله شخين فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئيها رسول الله شخين فكدت أساوره في الصلاة ، فتصبرت حتى سده، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقر "قال. أقرانيها رسول الله شيئة، فقلت: كذبت ؛ فإن رسول الله شيئة قد أقرانيها على غير ما قرات .

فانطلقت به أقدوه إلى رسول الله ﷺ، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله ﷺ : ( أرسله، اقرأ يا هشام ) .

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله ﷺ: (كذلك انزلت). ثم قال: ( اقرأ يا عمر )، فقرأت للقراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله ﷺ : (كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه) (١)، ورواه مسلم أيضاً في صحيحه (١).

٣- وروى مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
 كنت في المسجد ، قدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر

<sup>(</sup>١) افتح الباري»: ( ٦٤٩/٨ ـ ٦٤٠) ـ كتاب قصائل القرآن ـ باب النزل القرآن على سبعة الحرف، ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق .

 <sup>(</sup>٣) «شرح النووي»: (٩٩/٦) \_ كتاب صلاة المسافرين \_ باب: ايبان أن القرآن على مسبعة أحرف».

فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله على فقلت: إن هذا قراً قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فبقراً سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله على فقراً فحسن النبي على شانهما، فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله على ما قد غشيني ضرب في صدري ، فغضت عرقاً، وكانما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً فيقال لي: ويا أبي ! أرسل إلي أن اقرا القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على مون على أمتي، فرد إلي الثانية : اقراه على حرف، ولك مكل ردة رددتكها مسألة أمتي، فرد إلي الثالثة اقراه على سبعة أحرف ، ولك مكل ردة رددتكها مسألة تسانبه فقت: السهم عقر لامتي، اللهم اغفر لأستي، وحرب الثالثة ليرم يرحب إلى حذر كهم حتى درهيم اللهم اغفر لأستي، وحرب الثالثة ليرم يرحب إلى حن درهيم اللهم اغفر الأستي، وحرب الثالثة ليرم يرحب إلى حدر كهم حتى درهيم اللهم اغفر الأستي، وحرب الثالثة ليرم يرحب إلى حدر كهم حتى درهيم اللهم اغفر الأستي، وحرب الثالثة ليرم

د وروى مسم أيضاً بسنده إلى أبي بن كعب أن النبي ليتي كر عند 'حناة بني غفار '، قال: فاتاه جبريل عليه السلام فقال: ( بن نه باسرت أر تقر أمتك الشرآن على حرف)، فقال: ( أسأر الله معاداته وسغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك )، ثم أتاه الثانية فقال: ( إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين )، فقال: ( أسأل الله معاذاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك )، ثم جاءه الشالئة فقال: ( إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف )، فقال: ( إن الله معاذاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك )، ثم جاءه الرابعة فقال: ( إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على مبعة أحرف، فايما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا ) ".

٥\_ وورد في الأحرف السبعة أيضاً ما رواه الترمذي في جامعه الصحيح
 أبواب القراءات- باب ما جاء ٩ أنزل القرآن على سبعة أحرف ١، وما رواه النسائى وأبو داود وأحمد .

وقد اكتفينا بسياق الصحيحين استغناءً به عما سواه .

المصدر السابق: ص(۱۰۱ – ۱۰۳) .

<sup>(</sup>٢) أحناة بني غفار مستنفع مام كالغدير ، وهو موضع بالمدينة المنورة .

 <sup>(</sup>٣) اشرح النوري، - كتاب صلاة المسافرين - بات اليان أن القرآن على سبعة أحرف؛ (١/ ١٠٣ ـ ١٠٣) .

# معنىا لحرف والأصرف لسبعة

### أولاً: معنى الحرف :

جاء في لسان العرب ـ مادة حرف ـ ذِكرُ معان كثيرة لهذه الكلمة من أهمها:

- ـ الحرف من حروف الهجاء معروف .
- ـ الحرف: الأداة التي تسمي الرابطة مثل : عن وعلى ونحوها .
  - الحرف الطرّف والجانب، وهو أصل الكلمة .
  - ـ الحرف: القراءة ؟ تقول : حرف ابن مسعود أي: قراءته .
    - ـ الحرف : اللُّغة ؛ ومنه: نزل القرآن على صبعة أحرف .
- الحرف: الشك وعدم الطمانينة ؛ كما في قوله سبحانه : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَرَفٌ ﴾ (١) أي ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى حَرِفٌ ﴾ (١) أي ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى حَرِفٌ ﴾ (١) أي ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى حَرِفٌ ﴾ (١) أي ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى حَرِفٌ ﴾ (١) أي ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وقال الراغب: حرف الشيء طرفه، وجمعه أحرف وحروف، وحروف الهجاء: أطراف الكلمات الرابطة الهجاء: أطراف الكلمة، والحروف العوامل في النحو: أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض، وتحريف الشيء إمالته، وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يكن حمله على الوجهين ( بأن هذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف من قبيل المشترك اللفظي، وهذا بعض معانيه التي تعينها القرائن وتناسب المقام ) .

### ثانياً: معنى الأحرف السبعة:

بناء على ما تقدم من بيان المعنى اللغوي للحرف، فقد أفاض كثير من العلماء في بيان الأحرف السبعة، ومن أجمع ما كتب في بيان معناها ما ذكره

<sup>(</sup>١) ٤ سورة الحجة : (١١) .

<sup>(</sup>٢) السان العرب؛ لابن منظور: (٢/ ٨٣٧-٨٣٧) مادة حرف ( بتصرف يسير) .

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهاني: (ص ١١٤) مادة حرف (٥٠٠تصار) .

العلامة الإصام ابن الجنوري في و نشره ها قبال رحمه الله : و وأما معنى الأحرف، فقال أهل اللغة : حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحده وناحيته والقطعة منه، والحرف أيضاً واحد حروف التهجي، كأنه قطعة من الكلمة؛ قال الحافظ أبو عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار إليها النبي عَلَيْمُ ها هنا يتوجه إلى وجهين :

أحدهما: أن يعني أن القبرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات؛ لأن الأحرف جمع حرف في القليل كفلس وأفلس، والحيرف قد يراد به الوجه؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ يعبد الله على حرف ﴾ (١) الآية، فالمراد بالحرف هنا الوجه أي على النعمة، والخير، وإجابة السؤال، والعافية، فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت عليه وامتحنه الله بالشدة والضر ترك العبادة وكفر، فهذ عبد الله على وحه وحد، فهذ سمنى النبي عبد الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من النغات أحرفاً على معنى أن كل شيء منها وجه .

قال: والوجه الثاني من معناها: إن يكون سمّى القراءات احرفاً على طريق السعة كعادة العرب في تسميتهم النبيء باسم ما هو منه، وما قاربه وجاوره، وكان كسبب منه، وتعلق به ضرباً من التعلق ؛ كتسميتهم الجملة باسم البعض منها، فلذلك سمى النبي عَلَيْهُ القراءة حرفاً، وإن كان كلاماً كثيراً من اجل أن منها حرفاً قد غير نظمه، أو كسر، أو قلب إلى غيره، أو أميل، أو زيد، أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة، فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف فيها حرفاً على عادة العرب في ذلك، واعتماداً على استعمالها .

قلت ـ القائل ابن الجزري ـ : وكالا الوجهين محتمل إلا أن الأول محتمل الحسمالاً قويًا في قـول عمر رضي الله عنه في الحديث : سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ﷺ ، أي: على قراءات كثيرة، وكذا قوله في الرواية الأخرى : سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم يكن نبي الله على أقرأنيها، فالأول غير الثاني ، آ.هـ كلام ابن الجزري (" رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ١ سورة الحجة : (١١) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ النشر في القراءات؟ : (١/ ٢٣-٢٤) .

# الفصل الأول ا لمراد من الأحرف السبعة

قال في حاشية ابن عطية : ( اعلم أنهم اختلفوا في الأحرف السبعة ؟ فقالت فرقة: ليس ذلك في الألفاظ والحروف، ثم اختلفوا، فمن قائل : هي في المعاني كالوعد والوعيد، والأمر والنهي، والحملال والحرام، والمحكم والمتشابه، والقصص والأمثال . ثم اختلف القائلون بهذا في تعيين السبع من هذه المعاني .

ومن قبائل هي في اختبلاف اللفيظ، واتحاد المعنى مش: أقسير وأمسرع وعجّل، وهلم وتعال، ومثل: انظرونا وأمهلونا وأخرونا وأنسئون .

ومن قائل ، همي في صفة ائتلاوة مل. إضهارة وإدعام، وتفحيم وترقيق، ومد وإمالة ؛ لأن العرب اختلفت لعاتها في هذه الوجوه، فيسَّر الله تعالى على الناس أن يقرأ كل واحد بلغته .

ومن قائل: هي في تبديل خواتم الآيات، كجعل (سميع بصير) مكان (غفور رحيم) !، وهذا القول فاسد ؛ لأنه قد استقر الإجماع على منع التغيير في القرآن . ولو شدد إنسان ما هو مخفف لبادر الناس إلى الإنكار عليه فكيف بتبديل كلمات كثيرة .

وقالت فرقة أخرى: السبعة الأحرف هي: ( الألفاظ والحروف )، ثم اختلفوا؛ قمن قائل: يكون الاختلاف فيها بتغيير كلمة بغيرها، أو بزيادة حرف ونقصانه، أو باختلاف الإفراد والجمع، أو الخبر والأمر، أو بتغيير إعراب الكلمة، أو بالتقديم والتأخير، أو باختلاف في لغات الحرف الواحد، وتصريف الفعل، فمنه ما يختلف لفظاً ومعنى، ومنه ما يختلف لفظاً لا معنى أ.هد (١).

قلت ـ القائل الباحث ـ : حاصل ما ذكر في تفسير ابن عطية متناً وحاشية في بيان المراد من الأحرف السبعة خمسة أقوال، ويتفرع من بعضها أقوال، وقال

 <sup>(</sup>١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العريز، لابن عطية الأندلسي، (ج. ١) ـ مقدمة المؤلف
 حاشية (ص ٣٣) وحاشية (٣٤) بحذف يسير .

القرطبي في تفسيره: « اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قبولاً ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي . . . ، ثم ذكر منها خمسة فقط "(۱) ، وقال السيوطي في إتقائه : « اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً :

أحدها: أنه من المشكل الذي لا يدري معناه ؛ لأن الحـرف يصدق لغة على حرف الهجاء، وعلى الكلمة، وعلى المعنى، وعلى الجهة .

الثاني: أنّه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسبعة .

انثالث، المراد بها سبع قراءات

بروبع المراد أن كل كلمة تقبراً يوجه، أو وجهيل، أو ثلاثة، أو أكنتر إلى سبعة.

الخامس: الأوجمه التي يقع بها الشغايس، كشغيس حمركة، أو زمن فسعل، أو نقط، أو إبدال حرف بحرف، أو تقديم وتأخير، أو كلمة بكلمة .

السادس: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف:

١\_ اختلاف الأسماء إفراداً وتثنية وجمعاً، وتذكيراً وتأنيثاً .

٢\_ اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر .

٣ـ وجوه الإعراب .

٤\_ النقص والزيادة .

٥ التقديم والتأخير .

٦\_ الإبدال .

٧\_ اختلاف اللغات كالفتح والإمالة، والتفخيم والترقيق، والإدغام والإظهار،
 ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) القسير القرطبي، (١/٢٤) .

السابع: المراد بها كيـفيـة النطق بالنـلاوة من إدغـام وإظهار، ومـدُّ وقصـر، وتفخيم وترقيق . . . إلخ .

الثامن: قال ابن الجنزري: اختلاف القراءات يبرجع إلى سبعة أوجه ؛ إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، أو متغير في المعنى فقط، وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة أو عكس ذلك أو تغيرهما معاً، وإما في التقديم والتأخير، أو في الزيادة والنقصان.

التاسع: المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقمة بالفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلمٌ وعجُّل .

انعاشر: المراد سبع لغات ،

احادي عشر: أن المراد سبعة أصناف وهو قول مرجوح .

الثاني عشر: المراد بها المطلق والمقيد، والـعام والحاص، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر ... إلخ .

الثالث صشر: المراد بها: الحذف والصلة، والتقديم والتأخيس، والاستعارة والتكرار، والكناية والحقيقة والمجاز . . . إلخ .

الرابع عشر: المراد بها التذكير والتأنيث، والشرط والجزاء، والتصريف والإعراب، والأقسام وجوابها، والجمع والإفراد، والتصغير والتعظيم، واختلاف الأدوات.

المنامس عشر: المراد بالأحرف سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم، والحندمة مع الحياء والكرم، والفتوة مع الفقر . . . إلخ. وهو قول الصوفية .

السادس عشر: المراد بها سبعة علوم : علم الإنشاء والإيجاد، وعلم التوحيد والتنزيه، وعلم العبقو والعذاب، وعلم الخشر وعلم العبقو والعذاب، وعلم الحشر والحساب، وعلم النبوات ، أ.هـ (١).

<sup>(</sup>١) ﴿ الْإِنْمَانَ لِلسِيوطِيِّ : (١/ ١٣٨) بحدَّف كثير وتصرف يسير ! .

قلت - القائل الباحث - : ولم يكمل السيوطي بقية الأقوال التي ذكر في أول كلامه عن المراد من الأحرف أنها نحو أربعين قولاً! ثم أنتقل إلى سرد أقوال ابن حبان في المراد من الأحرف، والتي بلغت خمسة وثلاثين قولاً، ومعظم هذه الأقوال يشبه بعضها بعضاً، وأكثرها يدخل عليه الاحتمال، ولا يكن القطع بواحد منها، بل يمكن للمتأمل أن يزيد عليها ، ويأتي بأمثالها!

وقد نقل السيوطي عن تفسير (ابن النقيب)، قول ( الشرف المزني المرسي):

الهذه الوجوه أكثرها متداخلة، ولا أدري مستندها، ولا عمن نقلت، ولا أدري
لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر ؛ مع أن كلها موجودة
في القرآن، فلا أدري معنى الشخصيص ا وفيها أشياء لا أنهم معناها عنى
الحقيقة، وأكثره يعارضه حديث عمر مع هشاء بن حكب الذي في الصحيح،
فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه : إنما اختلفا في قراءة حروفه، وقد
ظن كثير من العوم أن المراد بها القراءات السبعة، وهو جهن قبيح» ...

# الفصل النصابي المعلى ال

ذكرنا المراد من الأحرف السبعة في الفيصل السابق، وفيها المقبول والمردود وسوف نوجسز هنا \_ بإذن الله \_ الآراء المنقبولة في المسألة مع اتباع كل قبول بدليله، والإشارة \_ إن تيسر \_ إلى قوة الدليل أو ضعفه .

### وإليك البيان :

الرأي الأول: ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام، وسفيان بن عيبنة، وعبدالله ابن وهب، وابن جرير الطبري، وابن الأثير، وابن عبدالبر، والطحاوي، ومكي ابن أبي طالب، والأزهري، والبيهقي، وصحمد بن سيرين، وابن الجوزي إلى أن المواد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هو سبع لغات من لغات العرب.

الصدر السابق: (ص121) .

### أدلة هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي على مذهبهم بما يلي:

أولاً: ما ورد في الروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب، وهشام بن حكيم، وعبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب رضي الله عنهم، أنهم تماروا في القرآن فخالف بعضهم بعضاً في نفس التلاوة دون ما في ذلك من المعاني، وأنهم احتكموا فيه إلى النبي والله النبي والله على اختلافها .

ثانيًا أن اختلاف الأحرف السبعة. إنما هو اختلاف الفاظ، كقولك همه وتعال، باتفاق المعاني، لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكم

ارأي الثاني: قال جمع من أهل العلم: إلى المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن على معنى أنه في جملته لا يخرج في كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاتهم فأكثره بلغة قريش، ومنه ما هو بلغة هذيل، أو ثقيف، أو هوازن، أو كنانة، أو تميم، أو اليمن، فهو يشتمل في مجموعة على اللغات السبع لب

وهذا الرأي يختلف عن سابقه ؛ لأنه يعني أن الأحرف السبعة إنما هي أحرف سبعة واعدة أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن، لا أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة باتفاق المعاني كما هو معنى القول السابق (٢).

أدلة هذا الرأي : نفس أدلة الرأي السابق مع اختلاف في الفهم .

الرأي الثالث : أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير، وقد اختار هذا القول ابن قتيبة، وذكر أنها : تغير الحركة مع بقاء المعنى والصورة، أو تغير زمن الفعل، أو تغير بالإبدال بين الحسروف، أو تغير بالتقديم والتأخير، أو تغير بالزيادة والتقصان، أو تغير بالإبدال بين الكلمات، ودليل هذا

 <sup>(</sup>۱) (تفسير الطري): (۱/۸۱ ـ ۵۰) بتصرف ، وانظر: (فنون الأفنان) لابن الجوزي هامش.
 (۲مس ۲۱۹) .

<sup>(</sup>٢) قمباحث في علوم القرآنة: (ص ١٥٩) بتصرف .

القول: الاستقراء، وتعقبه قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت، وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم .

الرأي الرابع: وهو اختيار الرازي ؛ قال: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه ني الاختلاف .

الأول: اختلاف الأسماء إفراداً وتثنيةً وتذكيراً وتأنيثاً .

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال ( ماض \_ مضارع \_ أمر ) .

الثالث: اختلاف الإعراب.

الرابع: النقص والزيادة .

الحدمس: التقديم والتأخير .

السادس: الإبدال .

السابع : اختلاف اللغات كالفتح والإمالة، والتفخيم والسرقيس، والإدغام والإظهار، ونحو ذلك (١).

وقد رجح هذا الرأي من المتأخرين الشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني (٢).

وقد وردت آراء أخرى كثيرة قال بها أهل العلم، ونبهنا على معظمها عند الكلام عن المراد من الأحرف السبعة في الفصل الأول، وأكثرها متداخل يبشبه بعضه بعضاً . وكلها مرجوح ؛ لضعف الدليل، أو عدمه مع كثرة التعقب والاستدراك من أهل العلم .

<sup>(</sup>١) اللإتقان؟: (١٣٣/١) ، وانظر: امع القرآن الكريم؟: (ص ٢٨٩) لفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر .

<sup>(</sup>٢) راجع دمناهل العرفانة: (ص ١٤٨) وما بعدها .

# المانى الراجح ونسّا ئح البحث الرأي الراجح ونسّا ئح البحث

### أولاً: الرأي الراجع:

والراجح من هذه الأراء ـ والله أعلم ـ هو الرأي الأول الـقــائــل: بإن المراد بالأحرف السبعة هي سبع لغـات من لغات العرب في المعنى الواحد نحــو: أقبل وتعال وهلم وعجل ؛ فهي ألفاظ مختلفة لمعنى واحد، وبيان ذلك :

و أن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم على سبع لغات، وهي أفصح لغات العرب، بمعنى أنه أنزله موسعاً وفق ألسنة الناطقين بهذه اللغات السبع، مراعياً ما بينها من الفوارق، فغدا ميسوراً لهم قراءته وترتيله، والناطقون بهذه اللغات المدمون لكلماتها أو المعتادون ألفاظها، ليسوا أبناء هده القبائل السبع فحسب الأن اللهجات العربية متداخلة، وبينها قدر كبير من الكلمات والألفاظ المشتركة المنا اللهجات العربية متداخلة، وبينها قدر كبير من الكلمات والألفاظ المشتركة المما تشمله هذه اللغات السبع إنما يعم معظم القبائل العربية، لذلك كان إنزال القرآن على سبع لغات كفيلاً بنشره، لما في ذلك من تيسير قراءته وفهمه لجميع العرب.

ولا تؤدي الأحرف إلى تيسيسر القراءة والتنعلم ما لم تعلمه معظم السنتهم، ولا يتحقق هذا إلا أن تكون الأحرف السبعة هي سبع لغات من أشهر وأقصح لغاتهم »(١).

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على رجحان هذا القول، وقد سبق ذكرها في صدر هذا البحث بما يغني عن إعادته . والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) الفول الأفنان الجوزي -: حاشية (۲) (ص ۲۱۵) بتصرف ، وقد أفاض الزرقاني الحرحمه الله - في رد الأقوال المرجوحة ببسط ، وسبك لعله لم يُسبق إليه انظر امناهل العرفان»: (ص ۱٦٥) وما يعدها وقد تركنا نقلها هرباً من التطويل .

### ثانياً: نتائج البحث:

بعد أن انتهينا من عـرض موضـوع البحث نصل إلى الحـديث عن نتـائجـه وفوائده، وهي كثيرة وفيرة :

#### متها:

- ١- أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان تيسيراً على الأمة الإسلامية بعامة، والعربية بخاصة، وذلك واضح في قوله ﷺ: ( فرددت إليه أن هو على أمتى ).
- إن قراءة الصحابة للمقرآن له تكن عن اجتهاد منهم المنا كانت عن توقيف ووحي من الله تعالى الرفاك واضح في قوله إليه الله تعالى الرفاك واضح في قوله إليه الله المكلم الزلت ).
- ٣. جمع الأمة الإسلامية على لسان واحد ؛ وهو لسان قريش الذي نزن به القرآن الكريم .
  - ٤\_ ومنها: بيان حكم من الأحكام، كما في القراءات المفسرة .
- ٥\_ ومنها : الجسمع بين حكمين مختلفين بمجموع المقراءتين ؛ كما في قوله
   تعالى: ﴿ حتى يطهرن ﴾<sup>(۱)</sup>، بالتشديد والتخفيف .
- ٦- ومنها: الدلالة على حكمين شرعيين في حالين مختلفين ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وارجلكم ﴾ ، ني آية الوضوء بالنصب والجر، كدليل على الغسل والمسح.
- ٧\_ إظهار قوة غيرة الصحابة على دينهم ؛ وهذا واضح في تصرف عمر بن
   الحظاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما .
- ان الخلاف بين عمر وهشام رضي الله عنهما كان عن كيفية التلاوة،
   وليس عن التفسير والمعنى .

<sup>(</sup>١) فسورة البقرة : (٢٢٢).

<sup>(</sup>Y) فسورة المائدة : (٦).

- ٩ـ ومنها: دفع توهم ما ليس مراداً : ﴿ فاسعرا إلى ذكر الله ﴾ (١)،
   (فامضوا إلى ذكر الله) .
  - ١٠ ـ ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض .
- ١١ تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ ( مثل الميم وسكون اللام في ( مُلكاً)، أو فتح الميم وكسر اللام فتقرآ : ( ملكاً ) .
- ١٢ ومن أهم هذه النتائج : بيان أن القرآن معجـــز بجميع حروفه وقراءاته،
   فالإعجاز حاصل أيّاً كان الحرف الذي يقرأ به القارئ !!
- " ـ وآخر هـده النتائج : أن مر قـرأ بأي حرف من الأحـرف السبـعة فـقد أصاب وجه الصواب " .
- هذا والله أعلى وأعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد شكرب العالمين .

<sup>(</sup>١) ؛ الجمعة ؛ (٩) .

<sup>(</sup>۲) • الإنسان؛ (۲۰).

 <sup>(</sup>٣) انظر: «النشر في القراءات العشراء: (١٩٨/١)، «مناهل العرفان»: (١٣٨/١) وما
 بعدها، «فنون الإفنان»: حاشية (ص ١٩٩).



الحمدالله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث للخلق أجمعين وبعد: يحتل شيخ الإسلام مرتبة الصدارة بين علماء الأمة وأعلامها في تمحيص تراثها ، وما كتبته في شتى المعارف والعلوم ، وتعد قدرة الشيخ متميزة بين أقرانه في فرز الموضوعات ، واختيار الملاقرب المصواب ، ولقد حبى المولى سبحانه هذا الإمام مواهب جليلة وكثيرة تذكر سنها على سبيل المثال لا الحصر:

سعة الإطلاع ، ومشاركت في أغلب العلوم الإسلامية ، وقبل كل هذا وبعده ، ورع الشيخ ، وتقواه ، والبعد عن الأهواء والبدع إضافة إلى صفاء السريرة ونقاء الطوية .

كل هذه السمات جعلت من الشيخ عَلماً من أعلام الأمة ، واستحق بجدارة لقب ( شيخ الإسلام ) .

ومن العلوم التي برع بمعرفتها وتقييمها علوم القرآن والتنفسير ، ونخص بالذكر في بحثنا هذا رأي شيخ الإسلام في التفاسير المطبوعة .

والشيخ رحمه الله كان له معرفة واسعة بالتفاسير ، فقد نُقل عنه أنه ربما اطلع على مئة تفسير من أجل فهم آية واحدة ، والرجل في نفسه مفسر مقتدر، فهذا الإمام الذهبي تلميذه ينقل عنه أنه جلس يفسر « سورة نوح » في دمشق

أكثر من سنة ، هذا من جانب سعة الاطلاع والمعرفة ، أما من جانب تقييمه للمادة العلمية للتفاسير لا سيما المشهور منها ؛ فسيريك هذا البحث طرفاً من تقييم شيخ الإسلام لهذه التفاسير السالفة لعصره ، مع الدقة العلمية والإنصاف .

فقد بين محاسن كل تفسيس وما أخِدَ عليه . ولعل جيلنا اليوم ـ والأمة تمر بمنعطف خطيس ـ يحتاج إلى تلقي المعلومات عن هذا الشيخ ، إضافة إلى تعلم منهج الدقة في البحث العلمي ، والبعُد عن الاستعجال ، والتروي في إصدار الأحكام مع توفر جانب الإنصاف .

### لله فإن هذا البحث يهدف لعدة أشياء تذكر منها :

الد تجميع ما كتبه شيخ الإسلام في هذا المضمار

٢- تعليم المره المسلم كيفية إصدار الأحكاء ، وإن تنوع الأحكاء واختلافها عكن أن تجمع في الشخص الواحد ، وإن لكل تفسيسر طابعاً يختص به دون فيره .

٣- أن الحق يؤخذ من الكل ، وإن منهج الانتقاء والاصطفاء هو المرتكز الذي اتخذه شيخ الإسلام لنفسه ، أما المبالغة في الركون لجانب مع إهمال جوانب الحق الأخرى ، فهو نوع من التعسف لا تزال الصحوة المباركة ترزح تحت تأثيره .

٤- إضافة دراسة جديدة ـ ليست الأول مرة ـ تحظى بنقوالات من كتب شيخ
 الإسلام فيها من التفصيل أكثر مما ذكره السابقون .

ولسنا \_ ولله الحمد \_ ندعي الإحاطة بما كتبه شيخ الإسلام .

ولذا اتخذنا من التفاسير المطبوعة (١) منهجاً لهذا البحث ، وذلك للفائدة العملية ، والبعد عن الأكاديمية .

<sup>(</sup>١) نستثني من ذلك تفسير الثعلبي ؛ لإنه لا يزال مخطوطاً ، وسبب دلك:

أن لتفسيره المخطوط علاقة وطيدة بتفسير الواحدي والبغري .

ب ـ أن للثعلبي كتاب مطبوع في قصص الأنبياء يسمى «عرائس المجالس» ، ولا يخلو من التفسير

وشيخ الإسلام لم يكتب في علوم القرآن مؤلفاً مستقلاً إلا ما كان من الرسالة المسماة « مقدمة في أصول التقسير » ، وبعض المسائل والفتاوى المنثورة في مجلد (١٣) من « مجموع الفتاوى » .

أما بقية كلامه فمبثوث عبر مؤلفاته ، والتي بلغت قرابة المئة مجلد .

ولقد انتهيت مع بعض الأخوة ـ ولله الحمد ـ من جمع كـلام شيخ الإسلام ني علوم القرآن .

وعما يجدر بالملاحظة أن جمع شتات كالام شيخ الإسلام في الموضوع الواحد أمراً كان يتمناه هو نفسه ، كما أشار أكثر من مارة في مؤلفاته ، إضافة إلى صعوبة حصول القارئ على جميع مؤلفات الشيخ .

واكثر من كتب في علوم القرآد والتعليب له يستفد كثير من كلام شيح الإسلام ؛ للأسباب الملكور أنفاً .

وفقدان كلام الشيخ بين تلك العلوم نقص فيها .

فبصماته في كل العلوم وأضحة للعياث ﴿

وآثاره متميزة ، والمحروم من حُرم قراءة ما كتبه .

ولعل سبب بُعد الكثير عن علوم شيخ الإسلام التشويه والتنفير من هذا الإمام في القرون السابقة .

والأمة الإسلامية في نهضتها بعد سقوط الخلافة الإسلامية استطاعت أن تعيد لشيخ الإسلام مكانته الحقيقية ، فكان لهذا الأمر خير وفير ونعسمة سابغة، ولا أبالغ إن قلت أن بوادر الصحوة المباركة مدينة لهذا الإسام الجليل ، هذا ما يسر الله لي جمعه ، فإن أحسنت فبشوفيق ربي وإن كان غير ذلك قمن نفسي والشيطان ، وآخر دعوانا أن الحمدللة رب العالمين .

### ۱ ۔ ابن جریرا لطبری

ولد أبو جعفر محمد بن جرير بن زيدون بن كثير الطبري في آمل طبرستان أواخر سنة (٢٢٥) ، أو أوائل سنة (٢٢٥) . رحل إلى بخداد بعد سنة (٢٤٠)، وكان في نفسه أن يسمع من إمام الأثمة ، أحمد بن حنبل، ولكنه لم يوفق لرؤية الأسام فلخل بغداد بُعيد وفاته بقليل . ثم انحدر إلى البصرة ، وسمع من شيوخها ، وكتب في طريقه عن شيوخه الواسطيين ، ثم رحل إلى الكوفة، فكتب فيها عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني ، هناد بن الكوفة، فكتب فيها عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني ، هناد بن السري ، وأضرابهم . وعاد إلى بغداد وتفقه بها على مذهب الإمام الشافعي ، السري ، وأضرابهم . وعاد إلى بغداد وتفقه بها على مذهب الإمام الشافعي ، ومكث فيها طويلا حتى وفاته ، فيم عدا صدة رحل منها إلى بعص البلدن ، من بينه رحلة إلى مصر والشام بين (٣٠٠ ـ ٢٠٠٠) ، وعودة قصيدة إلى طبرستان سنة (٢٩٠) .

وفي مدينة السلام بغداد اكتملت علوم الطبري ، فصور أحد عدمائها الأعلام، وكتب كتبه النافعة ولاسيما: التفسير والتاريخ . . وقد الني عليه إمام الأثمة بن خزيمة المتوفى سنة (٣١١) ، والخطيب في اتساريخ بغداد؛ ، وابن خلكان ، والذهبي ، وغيرهم كثير:

واسم الكتاب كما سماه هو « جامع البيان عن تاويل آي القرآن» كمتبه في سبع سنوات .

وطبع الكتاب كاملا بالمطبعة الميمنية بمصر سنة (١٣٢١) ، ثم بمطبعة بولاق سنة (١٣٢١ ـ ١٣٣٠) وغييرها ، وأخرج منه العلامة المحقق الأديب الكبير محمود شاكر ستة عشر مجلداً طبعت في دار المعارف بمصر ثم توقف عن إتمامه، وأعيد نشره على هذه الطبعة عشرات المرات بطريقة التصوير .

### كلام ابن تيمية في تفسير الطبري:

أكثر شيخ الإسلام من ذكر ابن جرير الطبري فلا يوجد مجلد من «مجموع الفتاوى»، وكتاب «منهاج السنة النبوية»، أو « درء تعارض العقل والقل »، أو «الصارم المسلول»، أو « اقتضاء الصراط المستقيم»، وغيرها، إلا وفيه ذكر

لتفسير ابن جرير الطبري . ولـقد وصف شيخ الإسلام ابن جريـر بعده أوصاف نذكر منها أمثلة على سبيل المثال لا الحصر:

- ( † ) ﴿ مجموع الفتاوی» (٣/ ٣٨٢):
- ١ أهل العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري،
- (ب) ﴿ مجموع الفتاوى ﴾ (٣٧٣/٨) ، وصف تفسيره بالمشهور فقال:
  - ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره المشهور · · ·
    - (ج) لا منهاج السنة » (٧/ ٢١٢ ، ٢٤٩):
    - - (د) د منهاج السنة » (۲<sup>۰۰۱)</sup>:

أما أهل العلم الكبار: أهل التفسير ، مثل محمد بن جرير الطبري، وبقي
 أبن مخلد ، وابن أبي حاتم ، وابن المندر ، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ،
 وأمثالهم ، فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات . . . . . . . .

### (هـ) « منهاج السنة » (١٧٨/٧):

المن المة التفسير ، الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة ، كتفسير ابن جريج، وسعيد بن أبي عروبة ، وعبد الرزاق ، وابن جرير الطبري ، وابن أبي حاتم، وغيرهم من العلماء الأكابر ، الذين لهم في الإسلام لسان صدق ، وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسيرة .

(و) • منهاج السنة » (۲۹۹/۷ ـ ۳۰۰ ) ، وذكر فيه أنه حمتى ابن جرير لا يستسلم لنقله بل يتثبت من ذلك:

د وكتب التفسير التي يذكر فيها الإسناد الذي يحتج به ، وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف ، مثل تفسير الشعلبي ، والواحدي، والبغوي . بل وأبن جرير ، وابن أبي حاتم ، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليل على صحته باتفاق أهل العلم ، فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف ، فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم

الصحيح دون الضعيف ... .

(ز) ( مجمعوع الفتاوى » (۱۳ / ۳۸۵) ، تكلم شبيخ الإسلام مسجيباً عن أحسن التفاسير ، واعتبر أن تفسير ابن جرير من أصح التفاسير:

أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ، وليس فيه بدعة ، ولا ينقل عن المتهمين ، كمقاتل بن بكير ، والكلبي » .

(ح) في رسالة 1 الرد على من قال بفناء الجنة والنار ، صفحة (٥٠) ، ذكر شيخ الإسلام تفسير عملي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن ابن جمرير اعتمد هذه النسخة فقال:

تفسیر علی بن آبی طبحة الوالبی ، عن ابن عبیاس ـ وهو معروف مشهور ـ ینقل منه عیامة المفسریر الذیر لیسندر انتفسیر ، کابن جریر الطبری، وابن آبی حاتم . . . » .

(ط) «الرد على البكري» صفحة (١٧) ، تكلم عن مقاتل ، والكلبي ،
 وأن ابن جرير الطبري لا يذكر عنهما شيئاً فقال:

د وقد صنف في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم كتب كثيرة يذكرون فيها الفاظهم بأسانيدها مثل تفسير وكيع ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وآدم ابن أبي إياس ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وبقي بن مسخلد ، وسنيد ، ودحيم ، وابن أبي حاتم ، وابن المنذر ، وابن جرير ، وأبي بكر بن أبي داود ، ومن هؤلاء من لا يذكر شهيئا عن مقاتل والكلبي (۱) .

(ي) \* منهاج السنة (٣٠٢/٧) ، ومع ما ذكره شيخ الإسلام من مدح للطبري، فإنه كان لا يستسلم لسند الطبري كما ذكر في الفقرة (و) ، وقد رد بعض الأحاديث ؛ لضعف في أسانيدها ، ومثال ذلك في الجزء المذكور من

<sup>(</sup>١) طبع هذا التفسير حديثا في مجلد واحد ، وسيأتي الكلام عليه .

<sup>(</sup>۲) مقاتل والكليي ، رميا بالكذب في روايتها عن ابن عباس .

السنة العلاء .

(ك) 1 مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٨٩):

• ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن أبن عباس من الكذب شيء كثير عن رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره ، فلا بد من تصحيح النقل لتقوم به الحجة ، فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل ، تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل من كلام السلف بالإسناد ، وليعرض عن تفسير مقاتل والكلبي .

(ر) وقال في «منهاج السنة »، أن في تفسير الطبري ضعاف، وموضوعات،
 ومقاطيع ، ومراسيل:

ومع هذ دبلا يحس نتسميره من صعاف ، وسوضوعات ، ومقاصع ،
 ومراسيل ، فلا بدً من البحث عن صحة ما وجد فيه مثل التفاسير الأخرى ،

(م) ( منجموع الفشاوى » (٣٨٥/١٣) ، بين شبخ الإسلام أن ليس في تفسير الطبري أي بدعة ، وقد نقلنا ذلك في الفقرة (ز) .

(ن) د مجموع الفتاوي» (۱۳/۲۲۱)

قلسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة، وأعظمها
 قدراً ،

# ۲ ۔ ابن أبي حياتم

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حـاتم المتوفي سنة (٣٢٧) صاحب « الجرح والتعديل » ، عاصر ابن جرير الطبري .

تفسيره هذا شامل للقرآن جمع فيه ما بلغه عن النبي والله وعن السحابة، والتابعين ، وتابعي التابعين ، وتابعي اتباع التابعين - أي خمس مراتب - إلا أنه اختصر فحذف منه الطرق ، والشواهد ، والروايات . واطلعت على مجلدين منه ، الأول: جزء من البقرة تحقيق أحمد بن عبد الله العماري الزهراني ، وهو رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بمكة ، مطبوع باشتراك

ثلاث دور نشر . مكتبة الدار ، ودار طيبة ، ودار ابن القيم ، والمجلد الثاني، في آل عمران: تحقيق الدكتور حكمت بشير الموصلي .

واطلعت على بقيبة أجزائه المحققة ، وهي رسائل علمية في جمامعة أم القرى. علماً أن التفسير ـ وإلى يومنا هذا ـ لم يعثر عليه كاملاً ، والله أعلم .

### كلام ابن تيمية في تفسير ابن أبي حاتم:

أكثر الفقرات التي تكلمنا فيها آنفاً عن تفسير ابن جرير الطبري تشمل تفسير ابن جرير الطبري تشمل تفسير ابن أبي حاتم ، وسنعيدها بالتلخيص:

- (') ؛ مجموع الفتاوي؛ (" (" ")"): عده من أمن العلم والسنة .
  - (ب) ( منهاج السنة) (١٠ ١٠٠٠): عده من البهة التعسير .
  - (ح) و منهاج السنة؛ (٧ ٣٠): عده من أهل العشم الكس
- (د) \* منهاج السنة؛ (۱۷۸/۷): عده من أنمة التفسير الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة .
- (هـ) ا منهاج السنة (١٩٩/٧) ٢٩٩/١): عده من التفاسير التي تنقل الصحيح والضعيف .
   والضعيف ، فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف .
- (و) \* الرد على من قبال بفناء الجنة والنار » . صفحة (٥٧): ذكر رواية على بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس ، أنها رواية معروفة مشهورة ، وقد نقل عنها ابن أبي حاتم .
- (ز) الرد على البكري، صفحة (١٧): أن ابن أبي حاتم لم يذكر عن الكذابين مقاتل والكلبي .
- (ح) \* مجموع الفتاوى \* (٣٨٩/١٣) ، من التفاسير التي تحرر النقل (١) . ومن الأشياء التي ذكرها ابن تيمية على تفسير ابن أبي حاتم بالخصوص قوله في \* مجموع الفتاوى \* (١٥//٢٠١):

 <sup>(</sup>١) تحرير النقل تعنى النقل بالأسانيد ، والإحالة عليها ولا تعني هنا التصبحيح أو التضعيف

البن أبي حاتم قد ذكر في أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد ، وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسناداً ، وأشبعها متناً ، وذكر إسناده عن كل من نقل عنه شيئاً » .

## ۳ ۔ القربي

هو الإمام العلامة ، محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله القرطبي من كبار المفسريان ، وهو من أهالي قرطبة الدين رحلوا إلى الشرق، واستقروا في شمال أسيوط بحصر ، وتوفي فيها سنة (١٧١) ، وتفسيره يسمى «الجامع لأحكام القرآن ت . وبعد من أهم الكتب التي ألفت في أحكام القرآن الكربم .

### كلام ابن تيمية في تفسير القرطبي:

ذكر شيخ الإسلام تفسير القرطبي في معمرض كلامه عن تفسير الزمخشري فقال في « مجموع الفتاوى» (١٣/ ٣٨٧/:

وتفسيسر القرطبي خير منه \_ أي الزمخشري \_ بكثير ، وأقرب إلى طريقة
 أهل الكتباب والسنة ، وأبعد عن البدع ، وإن كنان كل هذه الكتب لا بد أن
 يشتمل على ما ينقد ، لكن يجب العدل بينها ، وإعطاء كل ذي حق حقه ١ .

## ع ۔ ابن عطبیة

هو الإمام القاضي ، والفقيه الحافظ ، أبـو محمد بن عبدالحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية الداخل إلى الأندلس ــ ابن خالد بن خفاف المحاربي . ولد سنة (٤٨١) بُلرقة، وتوفي في الخامس والعشرين من رمضان سنة (٥٤٢).

وقد طبع تفسيره في اثني عشر مجلداً بإشراف أربعة من الفضلاء واسمه «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » .

<sup>(</sup>١) وقيل (٤١ه) ، أو (٤١ه) .

#### كلام ابن تيمية في تفسير ابن عطية:

(۱۳) د مجموع الفتاوی، (۱۳ / ۳۲۱):

" وتفسير ابن عطية وأمشاله: أتبع للسنة والجماعة ، وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل ، فإنه كثيراً ما ينقل تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة ، وأعظمها قدراً . ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف ، لا يحكيه بحال ، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين ، وإنم يعني بهم طائفة ، من أهل الكلام ، الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم ، وإن كانوا أقرب إلى اسنة من المعتزلة ، لكن يسغي أن يعضى كل دي حق حقه، ويعرف أن هد س حسة انسير عنى لمدهب

فإن الصحابة ، والتابعين ، والأثمة إذ كنان لهم في تنسير الآية قنول ، وجاء قنوم فسرو الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه ، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة ، وغيرهم من أهل البدع في مثل العدا الله .

(ب) « مجموع الفتاوى» (١٣ / ٣٨٥) ، عندما سأل عن مجموعة من التفاسير: « وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأبعد عن البدع ، وإن اشتمل على بعضها ، بل هو خير منه بكثير ، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها » .

(جـ) ﴿ منهـاج السنة ﴾ (٢٥٧/٥) ، ذكر قولاً لابن عطيـة منقـولاً عن ابن عباس ثمّ ردّهُ .

#### ملاحظة:

۱- الكلام في الفقرة (أ) انتقد بعض المعاصرين شيخ الإسلام في قوله: «فإنه - أي ابن عطية - كثيرا ما ينقل تفسير محمد بن جربر الطبري ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ، ويذكر ما يرعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام . . . . ، وقال المعترض: إن هذا ليس

على إطلاقه فإن ابن عطية ينقل أحياناً ما نقله ابن جرير عن السلف، والحقيقة أن الصواب مع شيخ الإسلام ابن تيمية ، فإن ابن عطية في المواضع التي تحتاج إلى تقرير ، ويكون مناط التقرير متعلق بأقوال السلف ، فإن مسلك ابن عطية هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبهذا يتجلى دقة كلام شيخ الإسلام في تقييمه لتفسير ابن عطية من غير هضم لحقه .

٢- بالغ بعض الفضلاء في ذم تفسير ابن عطية، واعتبروا أن ما في تفسيره من تقريرات الزمخشري الإعتزالية ، وقد رد محققر تفسير ابن عطية هذا الكلاء ، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام .

# ه ۱ لشعابي

هو الإمام الحافظ المفسر . أبر إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم المتوفي سنة (٤٢٧) . كان أحمد أوعيم العلم صادقاً موثقاً يصيراً بالعربية طويل الباع بالوعظ . له كتابان في التقسير .

الأول \* التفسير الكبير ،وهو لا يزال مخطوطاً" .

والثاني كتاب <sup>و</sup> عبرائس المجالس في قصص الأنبياء <sup>و</sup>. وتفسير الثعلبي ليس في موضوعنا ، ولكنا ذكرناه لتعلقه بتفسير الواحدي والبغوي، ولأن الكلام على تفسيره يشمل كتابه <sup>و</sup> عرائس المجالس<sup>و</sup>.

#### كلام ابن تيمية في تفسير الثعلبي:

\* ثم علماء الحديث منفقون على أن الشعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف ، ومنفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك . ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله: إنه حاطب ليل يروي ما وجد ، سواء كان صحيحاً

<sup>(</sup>١) هناك تفسير مطبوع للثعالبي يشتبه داتماً على طلبة العلم مع تفسير الثعلبي المخطوط .

<sup>(</sup>٢) اسم تفسيره «الكشف والبيان في تفسير القرآن»، وفي الخزاتات المخطوطة نسخ كثيرة منه.

ار سغيماً ، فتفسيره وإن كان غالب الأحماديث التي فيه صحيحة ، فسفيه ما هو كذب موضوع ، ياتفاق أهل العلم » .

(ب) و مجموع الفتاوي، (١٣/ ٣٥٤) ، قال في وصف الثعلبي نفسه:

والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب الشفسير من صحيح وضعيف وموضوع ، والواحدي صاحبه كان ابصر منه بالعربية ، لكن هو أبعد عن السلامة ، واتباع السنف . والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي ، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث المرضوعة ، والأراء المندعة » .

### (جم) ٩ منهاج السنة؛ (٧. ١٠٠٠):

وتفسيس الثعلبي فيمه أحاديث ما صارعة و حادث صحيحة ، ومن الموضوع
 فيم الأحاديث التي في قضائل السور ، سورة سورة ،

#### (c) \* منهاج السنة ؛ (٧/ ٥٥٪)

التي يعلم كل عالم أن فيها ما هو كذب ، مثل كثير من كتب التفسير:
 تفسير الثعلبي ، والواحدي ، ونحوهما . . . . . . .

#### (هـ) \* منهاج السنة » ﴿٧٤٪٤٤)؛

د وكذلك أيضا في كتب التفسير أشياء منقولة عن النبي ﷺ يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب ، مثل حديث فضائل سور القرآن الذي يذكره الشعلبي والواحدي في أول كل سورة ، ويذكره الزمخشري في آخر كل سورة ، .

#### (و) ﴿ منهاج السنة ﴾ (٦/ ٣٨٠):

ولو أنهم ينقلون مالهم وعليهم من الكتب التي ينقلون منها ، مثل تفسير
 الثعلبي » .

#### (ز) « منهاج السنة » (۷/ ۱۲):

لا أما ما نقله من تفسير الشعلبي ، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعة ، كالحديث الذي يرويه في أول سورة عن

أبي أمامة في فضل تلك السورة ، وكأمثال ذلك .

ولهذا يقولون: «هو كحاطب ليل»، وهكذا الواحدي تلميذه ، وأمثالهما من الفسرين ، ينقلون الصحيح والضعيف » .

(ح) « منهاج السنة » (٧/ ٣٤):

د وأما ما يرويه أبو نعيم في «الحلية» ، أو في الفضائل الخلفاء، والنقاش، والثعلبي ، والواحدي ، ونحوهم في التفسير ، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيراً من الكذب الموضوع » .

(ف) ق الرد على من قال بفناء الجنة والنار ق صفحة (١٥) ، تكسم شيخ الإسلام عنى عبدة تفاسيس ، وذكر بسجة عني بن أبي طبحة عن ابن عباس، ان التعليي عتمد عليه ، وفي نفس هذ النقل قسم شيح الإسلام التفاسير التي تنقل بالمأثور إلى ثلاثة أقسام:

ـ الذين يسندون التفسير ، ومثاله ابن جرير الطبري ، وابن أبي حاتم .

٢ ــ الذين يذكرون الإسناد مجملاً ، ومثل له بالثعلبي ، والبغوي .

٣ ـ الذين يذكرون المتون دون الأسانيد ، كالماوردي ، وابن الجوزي .
 وإليك عبارة شيخ الإسلام من كتابه المذكور؛

### (ي) ﴿ منهاجِ السنةِ ﴾ (٧/ ١٧٧):

الثعلبي ، والواحدي ، وأمثالهما . . . . . ، وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم ، وكثير من ذلك لا يعرفون هل هو صحيح أم ضعيف ، ويروون من الأحاديث الإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس الأمر ، لأن

وظیفتهم النقل لما نقل ، أو حكایة أقـوال الناس ، وإن كان كثیر من هذا وهذا باطلاً ، وربما تكلموا على صحة بعض المنقـولات وضعفها ، ولكن لا يطردون هذا ، ولا يلتزمون » .

### (ك) \* منهاج السنة \* (٧/ ٩١):

« ولهنذا لما اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ، وكان أعلم بالحديث والفقه منه ، والشعلبي أعلم بأقوال المفسوين ( ذكر البغوي عنه أقوال المفسرين، والنحاة ، وقصص الأنبياء ، فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي، بل وأما الاحاديث فنه يذكر في تفسيره شيئاً من الموضوعات التي رواها الثعلبي، بل يذكر الصحيح منها ، وبعزوه إلى البخاري وغيره . فإنه مصنف كتاب ا شرح السنة ، وكتاب ا المصابيح ، وذكر ما في الصحيحين والسنن ، وله يذكر الشحاديث التي تظهر لعلماء اخديث أنه موضوعة ، كمه يفعمه غيره من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه وضيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع ، .

## (ل) «منهاج السنة » (٧/٣١٧)؟

وكذلك الواحدي تلميذ الشعلبي ، والبغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي ، لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه ، والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا ، والبغوي أتبع للسنة منهما » .

### (م) \* الرد على البكري، صفحة (٧):

### (ن) الرد على البكري ، صفحة (١٤):

المسحميح المسمين ، وهم جمهور مصنفي السير ، والأخبار ،

وقصص الأنبياء . كالثعلبي ، والواحدي ، والمهدوي ، والزمخشري ، وعبد الجبار بن أحمد ، وعلي بن عيسى الرماني .... فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم ، ولا لهم خبرة بالمروى المنقول ، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة ، بل يجمعون فيما يرون بين الصحيح والضعيف ، ولا يميزون بينهما لكن منهم من يروي الجميع ، ويجعل العهدة على الناقل ، كالتعلبي ونحوه ، ومنهم من ينصر قولاً ، أو جملة إما في الأصول ، أو التصوف والفقه بما يوافقها من صحيح أو ضعيف ، ويرد ما يخالفها من صحيح وضعيف .

(س) د مجموع الفتاوي ؛ (۲۲/۲۲):

وإنما يروي أمشال هذه الأحاديث من لا يمير من أهل التنفسير . كالثعلبي ولحوه "

(ع) 1 الرد على البكري ١ صفحة (٢٠).

« وأمثال هؤلاء بمن في كتابه من الكذب مالا يحصيه إلا لله ، فهل يجوز الاعتماد على مايرويه هؤلاء ، أو يكون أرفع من هذا ، وإن كان فيها من الصدق مالا يحصيه إلا الله . كتفسير الثعلبي ، والواحدي ، و«الشفا» للقاضي عياض ، وتفسير أبي الليث ، والقشيري مما فيه ضعف كثير ، وإن كان الغالب عليه الصحيح » .

## ٦ ـ الواحدي

هو العلامة الاستساذ ، أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري ، صاحب الشفسير وأسباب النزول ، ولد سنة (٣٩٨) على الراجع في نيسابور ، وهو من تلامذة الثعلبي . توفي سنة (٤٦٨) وله ثلاث تفاسير:

١\_ الوجيز: وهو تفسير صغير مطبوع طبعة قديمة ، وطبع طبعة حديثه .
٢\_ الوسيط: طبع في أربع مجلدات طبعة أنيقة بتحقيق عدة من المسايخ والدكاترة.

٣\_ البسيط: وهو تفسير موسع ، ولكنه مفقود .

كلام ابن تيمية في تقسير الواحدي:

أكثر المواطن التي ذكر فيها شيخ الإسلام الثعلبي ذكر فيها تلميذه الواحدي . وتلخص الآن ماذكره شيخ الإسلام:

- (۱) \* مجموع الفتاوى » (۱۳/۲۵۶):
- «الواحدي صاحبه (الثعلبي) كان أبصر منه بالعربية »
  - (ب) ﴿ مجموعة الفتاوي ﴾ (١٣/٤٥٣):
- ابعد عن السلامة والباح السلف أي من الثعلبي ١ .
- (جـ) د منهاج السنة ٤ (٠٠ د ١٠) ، إن تقسير الواحدي ب. ك. ــ
- (ر) قامنهاج السنة ( ( ، "، ) ما ذكس السماء الراساساس ملها حديث في فضائل سور القرآن في بداية كلى سورة .
  - (مـ) 1 منهاج السنة » (/ ° ) ، ذكر أن الواحدي كشيحه حاصب س
- (و) المنهاج السنة ، ذكر أن الواحدي كشيخه من عاداته أن يروي روايات لا يعرف هل هي صحيحة أم صعيفة ؟ وكذا إسرائيليات باطلة ، لأن وظيفته النقل فحسب ، وقد يتكلم عن يعض المنقولات الضعيفة .
- (ز) الرد على البكري صفحة (١٤): أن الواحدي كشيخه لا يميز بين الصحيح والضعيف ، والغث والسمين .
  - (ح) 1 مجموع الفتاوي ۽ (١٣/ ٣٨٥):
- وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي ، وهو اخبر منه بالعربية لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع ، وإن ذكرها تقليداً لغيره وتفسيره وتفسير الواحدي البسيط، والوسيط ، والوجيز فيها فوائد جليلة ، وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها » .
  - (ط) ا منهاج السنة ا :
- \* الشعلبي والواحدي أخبر بأقوال المفسرين من البغوي ، والواحدي أعلم بالعربية منهما » .

(ي) « الرد على البكري » صفحة (٧): قال بعد أن ذكر الشعلبي ، والواحدي، وغيرهما:

ق مع أن هؤلاء المصنفين أهل صلاح ، ودين ، وفضل ، وزهد، وعباده، ولكنهم كما قال مالك: أدركت في هذا المسجد سبعين شيخاً ، كل له فضل ، وصلاح ، ودين ، ولو أتسمن أحدهم على بيت مال لأدى فيه الأمانة ، يقول أحدهم: حدثني أبي ، عن جدي ، عن رسول الله عليه مناخذ عن أحد منهم شيئا ، وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب ، فنزدهم على بابه ، لأنه كان يعرف هذا الشأن » .

## ۷ ۔ لیفوی

هو الإماء الحافظ محي السنة . أو محمد احسير بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء النغوي الفقيه الشافعي المحدث المفسر صاحب التصانيف كـ «شرح السنة» ، و«معالم التنزيل» ، و«المصابيح» ، وغيرها . توفي سنة (١٠٥) وقيل (١٦٥) ، وقيل بينهما ، والله أعلم .

وتفسيره المسمى بـ و معالم التنزيل ، مطبوع عدة طبعات ، وأحسنها تحقيق خالد عبد الرحمن الكعك ، ومروان سوار في أربعة مجلدات بدار المعرفة في بيروت .

### كلام ابن تيمية في تفسير البغوي:

(۱) سُئل شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » (۱۲/ ۳۸۲) السؤال التالي: اي التقاسير اقرب إلى الكتاب والسنة الزمخشري ، أم القرطبي ، أم البغوي، أم غير هؤلاء؟

أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة ، والأحاديث الضعيفة البغوي ، لكنه مختصر من تفسير الشعلبي ، وحذف منه الأحاديث الموضوعة ، والبدع التي فيه ، وحذف أشياء غير ذلك » .

(ب) في مقدمة أصول التفسير في ٩ مجموع الفتاوى ٤ ، (٣٥٤/١٣):

والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي لكن صان تفسيره عن الاحاديث
 الموضوعة، والآراء المبتدعة .

#### (جـ) « منهاج السنة » :

البغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي لكن هما اخبر باقوال
 المفسرين منه ، والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا ، والبغوي أتبع للسنة
 منهما » .

#### (د) ﴿ منهاجِ السنة ﴾ :

ق ولهـذا لما اختـصره أبو مـحمد الحـسين بن مسعود البـغوي ، وكـان عــه باحـديث ، والنحة ، ولـصعــ باحـديث ، والنحة ، ولـصعــ الانبياء ، فهذه الأمور نقبها البغوي من الثعبي .

وأمنا الأحاديث فيه يدكس في تفسيره شيئ من سرصوضت التي رواها التعلمي، بل يذكر الصحيح منها ، ويعزوه إلى البخاري وغيره ، فإنه مصنف كتاب «شرح السنة» ، و « كتاب المصابيح » ، وذكر ما في الصحيحين والسنن، ولم يذكر الأحاديث التي تظهر لعلماء الحديث أنها موضوعة ، كما يفعله غيره من المفسسرين كالواحدي صاحب الشعلبي ، وهو أعلم بالعسرية منه ، وكالزمخشري ، وغيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع » .

#### ملاحظة:

ذكر الدكتور رمزي نعناعة في كتابه ﴿ الأسرائليات واثرها في كتب التفسير » صفحة (٢٨٠) ، منتقداً شيخ الإسلام في تقييمه للبغوي فقال:

الأحاديث الموضوعة . . . ولعله لم يطلع (١) على تفسير البغوي ، ولكنه حكم الأحاديث الموضوعة . . . ولكنه حكم

 <sup>(</sup>١) في أثناء مشاركتي بجمع تفسير شيخ الإسلام لاحظت نقل دقيق وموسع من تعسير البغوي البغوي ، وهذا يرد على الدكتور رمزي من أنَّ الشيخ لم يطلع على تفسير البغوي

عليه بما حكم ، لما يعرفه عنه من أنه من رجال الحديث البارزين ، ومن كان هذا شأنه يستبعد عليه \_ عادة \_ أن يغتر بموضوع فيرويه على أنه صحبح لاغبار عليه ... » .

وقد رد هذا الانتقاد الدكتور الفاضل عبد الرحمن عبد الجميار الفريواتي في كتابه البديع فشيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه الذي نال فيه الشهادة العالمية (الدكتوراه) قال:

ق كلام شيخ الإسلام في هذا التفسير كان كلام خبير ، ومطلع على ما فيه من حسن وقبح ، وليس هو بالظن والتخمين كما يظنه الباحث ، لأن مثل هذا الكلام لا يستطيع أن يقوله أحد في آي كتاب مستقل ، أو تنخيص إلا بعد قراءة متانية . وكلام شيخ الإسلام حول هذ التفسير في أماكن متعددة يفيدنا بأن هذ التفسير اختصار من تفسير التعميي والوحدي . ، وأنه حدف منه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، والآراء المبتدعة، كما حذف أشياء أخرى ، وسبب حذف هذه الأشياء ثقافته الواسعة في الدين ، والعقيدة ، والحديث والفقه.

وأما ما اعتمد فيه على الشعلبي هو أقوال المفسرين ، والنحاة ، وقصص الأنبياء ، فهذه الأمور نقلها منه .

وقصص الأنبياء مما لم ينكر شيخ الإسلام وجوده في هذا التفسير ، بل لم ينكر وجود الأحاديث الضعيفة ، والموضوعة ، وإنما ذكر أن تفسيره أحسن من هذه التفاسير في الجملة ، لا النفي عن وجود بعض المآخذ سواء كان سبب وجود هذه الأشياء متابعة للتعلبي والواحدي ، أو رأي رآه المؤلف فذكره بإسناده، فبرأ عن نفسه العهدة .

وهناك كلام صريح منه في وجود الضعاف والموضوعات في تفسير البغوي لما في ذلك من تأييد لما ذكرته أن الكلام فيه في الجملة ، ونظراً إلى التفاسير الاخرى لا ألبت في أمر لا يمكن البت فيه في غير الصحيحين ، فذكر حديث:

( من يجسيبني إلى هذا الأمر ، ويؤازرني على القسيام به يكن أخي ،
 ووزيري، ووصيي ، وخليفتي من بعدي ) .

وقال: كلام مفترى على النبي ﷺ ، وقال: فإن قيل: فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين ، والمصنفين في الفضائل ، كالثعلبي والبغوي وأمثالهما، والمغازلي .

وقيل له: مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم على بالحديث ، فإن في كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه كذب مرضوع ، وفيها شيء كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية العقلية أنها كذب بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب ، أ.هـ .

# ۱ ر الزمخسري

هو أبو القياسم جار الله محمود بن عسر بن محمد بن أحمد الخوررمي الزمخشري من أثمة متأخري المعترلة . ولد سنة (٠٠٠) ، وهو من علماء اللغة والتفسير . توفي سنة (١٠٠٤) . تفسيره مطبوع ومتداول واسمه الكشاف عن حقائق التنزيل » في أربع مجلدات . وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأثمة ؛ بسبب النهج الاعتزالي في تفسيره .

### كلام ابن تيمية في تفسير الزمخشري:

تنحصر انتقادات شيخ الإسلام للزمخشري في عدة نقاط نوجزها بالتالي:

(١) احتوائه على الأحاديث المرضوعة ، فقال شيخ الإسلام في « منهاج السنة » (٩١/٧):

وهو من المفسسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهمل الحديث أنه
 موضوع ٤ .

(ب) ﴿ منهاج السنة ﴾ (٧/ ٣٣٤):

لا إنه ذكر أحاديث فـضائل السـور سورة سـورة في آخر كل سـورة ، وهي موضوعة » .

(ج) 1 مجموع الفتاري ، (۱۳/۲۸۱):

 وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة ، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات ، والرؤية والقول بخلق القرآن ، وأنكر أن الله مريد للكائنات ، وخالق لأفعال العباد ، وغير ذلك من أصول المعتزلة ؛

#### (د) ﴿ الرد على البكري ﴾ صفحة (١٤):

د مثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين ، وهم جمهور مصنفي السير ، والأخبار ، وقصص الانبياء ، كالثعلبي ، والواحدي ، والمهدوي ، والزمخشري . . . فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم ، ولا بهم خبرة بالروي المنقول ، ولا لهم خبرة بالروة بالروة . . . ) .

#### (د) ﴿ محموع الفتاوي ؛ (" ﴿ " ) ا

وتفسير القبرطبي خيار بنه ـ أي من تفسير الزمخشري ـ ، رأترا بي
صريقة الكتاب والسنة ، وأحد عن البدع ، وإد كال كال هده لكتب لا بدأل
پشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل پيئها المجار عطاء كل ذي حق حقه ٤ .

### (و) لا مجموع الفتاوى » (١٣/ ١<u>٣٥):</u>

المحسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشيري ، وأصح نقلاً وبحثاً ،
 وأبعد عن البدع ،

## ۹ ۔ اکفشیری

هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري ، ولد سنة (٣٧٦) ، وكانت إقامته في نيسابور ، وتوفي فيها سنة (٤٦٥) ، من تصانيفه « التيسير في التفسير » ، والطائف الاشارات، والرسالة القشيرية» ، وتفسير الطائف الإشارات، طبع في مصر في ثلاث مجلدات كبار بتحقيق إبراهيم بسيوني ، وتفسير القشيري من التفاسير الصوفية.

### كلام ابن تيمية في تفسير القشيري:

#### (أ) \* الرد على البكري ، صفحة (٧):

وإذا كان تفسير الشعلبي وصاحبه الواحدي وتحوهما فيها من الغريب الموضوع في الفضائل ، والتفسير مالم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها فكيف بغيرها ، كتفسير أبي القاسم القشيري ، وأبي الليث السمرقندي ، وقطائق التفسير، ، لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر \_ أي الصادق \_ وتحود ما يعلم أنه من أعظم الكذب ، .

#### (ب) و الرد على البكري ) صفحة (: )

ومسئل هذا لا يرويه إلا أحسد رجلين: رج لا يجسر بين الصحصية والضعيف، والغث والسمين ، وهم جمهور مصنفي السير ، والأخبار ، وقصص الأنبياء ، كالثعلبي ، والواحدي ، والمهدوي ، والزمخشري ، وعبد الجسار بن أحمد ، وعلي بن عيسى الرماني ، وأبي عبد الله بن الخطيب الوازي، وأبي نصر بن القشيري - أبو القاسم القشيري - ، وأبي الليث السمرةندي ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، والكواشي الموصلي ، وأمثالهم من السمنين في التفسير ، فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم ، ولا لهم خبرة المروي المنوي المون بين الصحيح والضعيف ، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة ، بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف ، ولا يهزون بينهما لكن منهم من يروي الجميع ، ويجعل العهدة على الناقل ، كالثعلبي ونحوه » .

### (جـ) ﴿ الرد على البكري ﴾ صفحة (٢٠):

وإن كان فيها من الصدق ما لا يحصيه إلا الله ، كتفسير الثعلبي ، والواحدي ، ودالشفا اللقاضي عياض ، وتفسير أبي الليث ، والقشيري مما فيه ضعف كثير ، وإن كان الغالب عليه الصحيح » .

# ١٠ - السسلمي

هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي أبو عبد ألرحمن السلمي النيسابوري ولد سنة (٣٣٠) . تفسيره طبع بتحقيق سلمان نصيف جأسم التكريتي نال به شهادة الماجستير من جامعة القاهرة سنة (١٩٧٥) ميلادية . وتفسيره من أشهر التفاسير الصوفية . اتهمه بعض أهل العلم بوضع الأحاديث للصوفية .

قال محمد بن يوسف القطان: كان يضع الحديث للصوفية .

أما الذهبي فقال في « ميزان الاعتدال » (٣٠/٣٥): « تكلموا فيه وليس بعمدة » ، ثم قال: د أتى في التفسير بمصائب ، وتأويلات باطنية ) .

أم شبيخ الإسلام فقد تناور شخص المنكمي ، ونقد مؤلفاته في أكثر من مرضع منه فالفتاوى، (٣٠١٠) ، (٣٠٦٠) ، (٣٠٢٠) ، (٣٠٢٠) ، (٣٠٢٠) ، (٣٤٢٠) ، (٣٤٢٠) ، ولم يرافق الذين اتهموا السلمي بوضع الحديث، وفصل فيه تفصيلاً دقيقاً .

## كلام ابن تيمية في تفسير السلمي إ

(i) ۱ مجموع الفتاوي ۱۱ (۳۲۴/۱۳):

الدواط، والفقهاء، وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها ، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في « حقائق التفسير»، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة ، فإن ذلك يدخل في القسم الأول ، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسداً ».

(ب) د مجموع الفتاري ، (۱۳/۲۲۳):

« وكتاب « حقائق التفسير » لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها: نقول ضعيفة عمن تقلت عنه ، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق، فإن أكثره باطل عنه ، وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن . وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحسمن ، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: قحدثنا من أصل سماعه » .

الثاني: أن يكون المنقول صحيحاً ، لكن الناقل أخطأ فيما قال .

الثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيب ، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة، فهو باطل ، وحجة داحضة ، وكل ما وافق الكتاب والسنة والمواد بالخطاب غيره ، إذا فسر به الخطاب فهو خطأ ، وإن ذكر على سبيل الإشارة، والاعتبار ، والقياس ، فقد يكون حقاً ، وقد يكون باطلاً .

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث ، وتأوله عنى غير التفسير المعروف عن الصحابة والتامين فهار مفتار على لله ، منحد في آيات الله ، محرف للكلم عن مواضعه ، وهذا فتح لناب الزندقة والإلحاد ، وهار معدوه البطلان بالاضطرار من دين الإسلام » .

#### (ج) \* الرد على البكري » صفحة (١٠٤):

#### · (د) « منهاج السنة » :

لا وما ينقل في حقائق السلمي من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب
 على جعفر ، كما قد گذب عليه في غير ذلك .

# ۱۱ ـ السمرقينري

هو نصر بن محمد بن إبراهيم الخطاب السمرةندي التوزي البلخي . ولد سنة (٣٠٥) ، أو (٣٠١) ، كان حنفي المذهب . وفاته سنة (٣٠٥) ، وقيل سنة (٣٠١) ، تفسيره مطبوع باسم قبحر العلوم، شبح أربعة مجلدات طبعته دار الكتب العلمية بتحقيق الشيخ (عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، والدكتور زكريا عبد المجيد منوتي) .

#### كلام ابن تبمية في تفسير السمرقندي:

(') الرد على البكري الصفحة ( ( ) علا شيخ الإسلام تفسير السمرقندي
 در\_ تمسير الثعلبي والواحدي ، مسترنز تفسير القشيري والسلمي

« وإذا كال تفسير الشعلبي وصاحبه الواحدي ونحوهم فيه من عديب مرصوع في الفضائل والتفسير مالم يجز معه الاعتماد على مجرد عزوه إليها ، فكيف بغيرها ، كتفسير أبي القاسم القشيري ، وأبي الليث السمرقندي ، وحقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكر فيه عن جعفر ونحوه ما يعلم أنه من أعظم الكذب » .

#### (ب) ( الرد على البكري ) صفحة (١٤):

ومسئل هذا لا يرويه إلا أحسد رجلين: رجل لا يبسز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين ، وهم جمهور مصنفي السير ، والاخبار ، وقصص الأنبياء ، كالثعلبي ، والواحدي ، والمهدوي ، والزمخشري ، وعبد الجبار بن أحمد ، وعلي بن عيسى الرماني ، وأبي عبدالله بن الخطيب الرازي، وأبي نصر بن القشيري ، وأبي الليث السمرقندي . . . . . .

#### (جا) ١ الرد على البكري ، صفحة (٢٠):

\* وأمثال هؤلاء ممن في كتابه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله ، فهل يجوز الاعتماد عملى ما يرويه هؤلاء ، أويكون من هذا، وإن كان فيها من المصدق مالا يحصيه إلا الله، كتفسير الشعلبي، والواحدي، و«الشفا» للقاضى عياض،

وتفسير أبي الليث ، والقشيري مما فيه ضعف كثير ، وإن كان الغالب عنيه الصحيح » .

# ١٢ ـ رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباسس

هو على بن أبي طلحة بن مخارق ، يُكنى بأبي الحسن ، أو غير ذلك.

نزيل حمص ، توفي سنة (١٤٣) . بحمص ، وقيل (١٢٠) . مفسر ومحدث له صحيفة في التفسير مشهورة عن ابن عباس ، وهي أقدم رواية دونت عن ابن عباس ، جمعها ( رائد عبدالمنعم الرَّجال ) طبعت هده النسخة حديثاً في مجلد . وقد أكثر العلماء الكلاء عن هذه السنخة ، وهذ الكتاب من حملة مسموعات شيخ الإسلام من طريز البيهقي

كلام ابن تيمية في تفسير ابن عباس برواية الوالبي:

(١) « مجموعة الرسائل والمسائل ، (٥/ ١٦٥):

« هذا ثابت عن عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي ، لكن يقال إنه (الوالبي) لم يسمع التفسير عن ابن عباس » .

(ب) د الرد على البكري ، صفحة (١٥):

 ال احمد: علي بن أبي طلحة ضعيف ، ولم يسمع عن أبن عباس شيئاً» .

(جم) ﴿ نقض التأسيس ﴾ الذي يسمى ﴿ بيان تلبيس الجمهمية ﴾ (١/٣) \_ \$ و الله نور ﴿ الله نور ألله في تفسير ابن عباس من طريق الوالبي في قوله تعالى ﴿ الله نور السموات والأرض . فعلق شيخ الإسلام قائلاً:

وهؤلاء المقسرون للقرآن والأسماء الحسنى قدوتهم في تفسيره أنه هاد هو ما نقلوه عن ابن عباس ، وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: الله نور السماوات يقول: الله هادي أهل السماوات والأرض مثل هداه في قلب ازداد ضوء على ضوء . وكذلك قلب المؤمن يعلم الهدى قبل أن تأتيه العلم فإذا أتاه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور.

فكلهم على هذه الرواية يعتمد؛ لأن هذا تفسيس رواه الناس عن عبد الله ابن صالح ، وذكر أبو بكر بن عبد العزيز أنه نقل ذلك من تفسير محمد بن جرير إذ كان يعتمد عليه ، وابن جرير يروي هذا التفسير بالإسناد، وكذلك البيهقي في تفسير الأسماء الحسنى، إنما رواه من هذا الطريق، وهذا التفسير هو تفسير الوالبي .

واما شوت الفاظه عن ابن عباس ففيها نظر ؛ لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ، ولم يدركه، بل هو منقطع، وإنما أخذ عن أصحاب، كما أن السدي أيضاً يذكر تفسيره عن ابن مسعود، وحبن أبن عباس، وعبرهما مر أصحاب النبي عليه وليست تلك الفاظهم بعبنها بل نقل هؤلاء شبيه منقل أهل المفازي والسير، وهو مما يستشهد به ، ويعتبر به ، ويضم بعضه إلى بعض يصير حجة .

وأما ثبوت شيء بمجسرد هذا النقل عن ابن عبساس فهمذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات .

واحسن حال هذا أن يكون منقولا عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي إن كان له أصل عن ابن عباس ، وغايته أن يكون لفظ ابن عباس ، وإذا كان لفظه قول ابن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك أن الله هو في نفسه ليس بنور ، وأنه لا نور له ، فإنه قد ثبت بالروايات الثابتة عن ابن عباس إثبات النور لله ، كقوله في حديث عكرمة لما سأله عن قوله: لا تدركه الأبصار؟ فقال: ويحك ، ذاك نور الذي هو نوره ، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء ، وابن عباس هو الراوي في الصحيح عن النبي على أنه قال: ( اللهم أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض...)».

(د) • الرد على من قال بفناء الجنة والنار ، صفحة (٥٧):

لا وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي ، عن ابن عباس ، وهو معروف

مشهور ينقل منه عامة المفسرين الذيـن يُسندون التفسير ، كـابن جرير الطبري ، وابن أبي حـاتم، وعشمان بن سعيـد الدارمي ، والبيهـقي ، والذين يذكـرون الإسناد مجمـلاً ، كالثعلبي ، والبغـوي ، والذين لا يسندون كالماوردي ، وابن الجوزي ».

# ١٣ ـ بمبدالرزاق الصنعاني

هو عبد الرزاق همام بن تافع الحميري صولاهم ، أبو يكر الصنعاني . ولد سنة (٣٠٠) ، وتوفي سنة (٣٠٠) وهو من أهل صنعاء . له كتاب في تفسير القرآد طبع بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم محمد في أربع أجزاء ، نال به محققه الدكتوراة ، وهو من التفسير بالمأثور .

دلام ابن تيمية في تفسير عبد ادرراق:

#### (") ﴿ الرد على البكري ، صفحة ﴿ (١١):

وقد صنف في تفاسير الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم كتب كثيرة يذكرون فيها الفاظهم بأسانيدها مثل تفسير وكيع ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد . . . . .

#### (ب) د مجموع الفتاوی ، (۱۲/ ۲۵۵):

 إن التفاسير التي يذكر فيها كلام الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم بإحسان صرفاً مثل تفسير عبد الرزاق ، ووكيع ، وعبد بن حميد ».

## ۱٤ ـ ابن الجوزي

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي . ولد سنة (٥٠٨) ، وتوفي سنة (٥٠٨) ، وتوفي سنة (٥٠٨) في بغداد . له نحو ثلاث مئية منصنف . طبع منها شيء كثير . وكان من علماء المشاركين في كل العلوم الأسلامية .

وتفسيره يسمى ﴿ زَادَ المُسير في علم التفسير ؛ طبع في تسع مجلدات في المُكتب الإسلامي . ولشيخ الإسلام ابن تيمية معرفة خاصة بتفسير ابن الجوزي فقد نقل عنه في معظم ميؤلفاته . ويعد تفسير ابن الجوزي من التفاسير التي تنقل أقوال السلف بدون أسانيد .

### كلام ابن تيمية في تفسير ابن الجوزي:

(أ) و الرد على من قال بفناء الجنة والنار ، صفحة (٥٧):

« وفي تفسير علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس ، وهو معروف مشهور ، ينقل منه عامة المفسرين الذيان يُسندون التفسير ، كابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم ، وعشمان بن سعيد الدارمي ، والبهقي ، والذين يذكرون الإسناد مجمعلاً ، كالثعلبي ، والمغري ، والسير لا بسمور كالموردي ، وبن اجوزي ، .

## ١٥ ـ الماوردي

هو علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره . ولد في البسصرة سنة (٣٦٤) . وتوفي في يغداد سنة (٤٥٠) . من العلماء الباحثين ، أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة .

وقد طبع الكتاب في ست مجلدات بتحقيق (عبد المقصود عبد الرحيم) . وتفسير الماوردي يعد من طبقة الذين ينقلون أقوال السلف في التفسير بدون سند، كسابقه ابن الجوزي ، وقد نقل شيخ الإسلام عنه بعض النقول ولم يكثر عنه .

أما تقييم شيخ الإسلام لتفسيره فلم نجد إلا العبارة التي مر ذكرها في تفسير ابن الجوزي في كتابه ة الرد علي من قال بفناء الجنة والنار » صفحة (٥٧) .





الحسمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد:

فقد كان الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين \_ حفظه الله \_ يشرح كتاب الحدود منه \_ وتكلم فضيلته عن الرجم في حق الزاني المحصن ، وذكر حفظه الله أن هذا الحكم ثابت بالسنة لفظاً وحكماً ، وأنه ثابت بالقرآن حكماً وأن لفظه منسوخ ، وذكر حفظه الله ما تناقله الفقهاء والمفسرون من أن الآية المنسوخة في الرجم هي: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) ، والشيخ \_ حفظه الله \_ بصير ناقد للنصوص لا يقبلها إلا بعد تدبر وتمحيص ، وأورد الشيخ \_ حفظه الله \_ إشكالاً على الآية المذكورة وقال:

إن حكم الرجم مناط بالإحصان ، وليس بالشيخوخة كما في الآية المذكورة، فالشاب المحصن يرجم ، والشيخ غير المحصن لا يرجم، وإن بلغ من العمر عتباً. وهذا ما لا يفيده ظاهر الآية .

ووقع في قلبي ـ لما ذكر الشيخ كلامه حول الآية المذكورة ـ أن أجمع

الأسانيد المذكورة للآية ، ويسر الله ذلك بعد زمن ، ولله الحمد والمنة .

قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى (٢٧٣/٤): أخبرنا محمد بن منصور المكي قال: ثنا سفيان عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: صمعت عمر (١) يقول:

(قلد خشیت أن یطول بالناس زمان حتی یقول قائل: ما نجد الرجم فی كتاب الله فیضلوا بشرك فریضة آنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق علی من زنی إذا أحصن وكمانت البینة، أو كمان الحبل، أو الاعتراف؛ وقد قرأناها: ( الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة ) ، وقد رجم رسول الله بینی ورجمنا بعده).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ١٧٥٥)، ومن صريف ابن ماحه في السنن، (١٥٠٥) وأصل الحديث محرج في الصحيحين بأطول من هذ الفظ . أمنا التنصيص على أن آية الرجم هي : (الشيخ والشيخة إذا رني فارجموهما البتة)؛ فهي من إفراد سفيان بن عيبنة عن الزهري ، وقد خالف سفيان ثمانية من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع عمو رضي الله عنه يقول: الحديث ، وهؤلاء الشمانية هم:

١ ـ صالح بن كيسان ؟ كما في صحيح البخاري (رقم ٦٨٣٠) .

۲- يونس بن عبدالاعلى؛ كما في صحيح مسلم رقم (١٦٩١)، وسنن النسائي
 الكبرى (رقم ٧١٥٨-٢٤٧/٤).

٣ـ هشـيم؛ كـمــا في مــــند الإمـام أحــمــد (٢٩/١)، وسنن أبي داود (رقم ٤٤١٨).

٤\_ معمر؛ كما في مصنف عبدالرزاق (رقم ١٣٣٢٩)، ومسند الحميدي (١/

<sup>(</sup>۱) روى هذا الطريق البخاري أيضاً في صحيحه (رقم ٦٨٢٩) من دون ذكر للفظة. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البئة)، وكأنها لم تصح عنده من هذا الطريق ، وقد غفل الإسماعيلي عن هذا الإعلال الدقيق، وأورد اللفظة التي أعرض عنها البخاري في مستخرجه على الصحيح من نفس الطريق . وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»: (١٤٣/١٢) .

- ١٦-١٥)، وأحمد في مسئده (١/٤٧)، والترمذي في جامعه رقم(١٤٣٢) ٥\_ مالك؛ كسما في مسوطته (ص٨٢٣)، والتسافعي في (الأم) (٥/٤٥١)، وأحمد في المسئد (١/٤٠)، والدارمي في مسئده (١٧٩/٢)، والنسائي في الكبرى (رقم ٧١٥٨-٤/٤٢٤)،
- ٦\_ عبدالله بن أبي بكر بن حرم؛ كما في «السنن الكبرى للنسائى» (رقم ٢٠٤/٤-١٤) بإسناد صحيح إليه ،
  - ٧\_ عقيل؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» (٢١٦٠-٤/٤٢٢) .
- اله سعد(۱) بن إبراهيم؛ كما في مسئد أحمد (۱٬ ۰۰)، وسنن النسائي الكبرى (۱۰ ۲۰)، وسنن النسائي الكبرى (۱۰ ۲۰)، وسنن النسائي الكبرى (۱۰ ۲۰)، ياسئاد صحيح إليه .

وبها، ينبين أن الآية: (شبح راشبحة دري فرحسرهم الله عنه المذكور بالطريق السابق محفوظة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المذكور بالطريق السابق قال أبو عبدالرحمن النسائي رحمه الله في سننه الكبرى (٢/٣/٢): لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: (الشيخ والشيخة فارجموهما البته ) غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم، أ.ه. .

<sup>(</sup>۱) سعد هو ابن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، ثقة ، رواه بنفس الإسناد الذي ساقه أصحاب الزهري في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عنه كما في «السنن الكبرى» للسمائي: (٤/ ٢٧٢ \_ رقم ٢١٥٣)، ورواه بإدخال عبدالرحمن بن هوف أبين عبدالله ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم في رواية كل من:

١ \_ غندر من شعبة عنه؛ كما في مسند أحمد: (١/ ٥٠)، وسنن النسائي: (٢٧٣/٤) .

٢ . حجاج بن محمد عن شعبة عنه؛ كما في مسئد أحمد: (١/ ٥٠)، وسنن النسائي الكبرى: (٢/٣/٤).

٣ \_ هيدالرحمن بن غزوان؛ كما في استن النسائي، الكيرى: (٢٧٢/٤) .

إلى داود الطيالسي في رواية أيضاً؛ كما في سنن النائي الكبرى: (٢٧٢/٤) فكما ترى، المحفوظ عن سعد بن إبراهيم إدخال عبدالرحمن بن عوف بين ابن عباس وعمر رضي الله عنهم ، والمحفوظ عن أصحاب الزهري عدم إدخال عدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وليس هذا بقادح في رواية سعد بن إبراهيم؛ إذ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي حدث عبدالله بن عباس بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، كما هو صريح في صحيح البخاري رقم: (٦٨٣٠) ، وأصحاب الزهري أسقطوا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه تجوزاً .

والذي يدل أيضا على أن سفيان بن عيبنة لم يحفظه هو ما صرح به؛ كما في مسند الحميدي (١٦/١)، فقال: «سمعته من الزهري بطوله، فحفظت منه أشياء، وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ، . أ.هـ .

وقال الإمام مالك رحمه الله في «الموطا» (ص٢٤) عن يحيى بن سعيد عن سعيد ين المسيب أنه سمعه (القول: اللها صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بعلجاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى، ثم مذ يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي ، فاقبصني إليك غير مضبع ولا مفرط شه قدم المدينة فخطب الناس، فقال: أيه انس ، قد سنت لكه السنر، وفرصت لكه الدرائص، وتركته على الرضحة إلا أد تصو بادس يبذ وشدلاً ، وصرب بحدى يديه على الأحرى له قد قدر ياكه أد تهم رسور الله بين وشعد ن بقرر قائر لا حد حدير بي كنب لله، فقد رحم رسور الله بين ورجعت

والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عـمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا(٢) فارجموهما البتة ) فإنا قد قرأناها».

رجاله ثقات، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وقد اختلف في سماع سعيد ابن المسيب من عمر رضي الله عنه، وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك في دراستي لكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه (ص١٣-١٥) .

وقد خالف بحيى بن سعيد الأنصاري داود بن أبي هند، فرواه عن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه، ولم يذكر قوله: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، كما في مسند مسدد (٢٠)، «والحلية» لأبي نعيم ( ٣/٩٥). والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) المراد أن يحيى بن سعيد هـو الذي سمع سـعيـد بن المسيب يقول: لما صـدر عمـر . . .
 الحديث ، كما هو واضع أيضاً في رواية محمد بن الحــن (ص٢٤١) .

 <sup>(</sup>٢) لفظة (إذا زنيا) سقطت من النسخة المطبوعة للموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي مثبتة في النسخة المطبوعة رواية محمد بن الحسن (ص٢٤١) .

<sup>(</sup>٣) انظر التهذيب التهذيب؛: (٨٨/٤) .

وقال النسائي في الله الكبرى (٤/ ٢٧٠): أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، أخبرني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال ، عن مروان بن عثمان ، عن أبي أمامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا رسول الله وين الرجم: (الشيخ والشيخة فارجموهما البنة بما قضيا من اللذة) .

ورواه النسائي في الكبرى أيضاً (٢٧١/٤): أخبرنا إبراهيم بن يعــقــوب الجــوزجــاني ، ثنا ابن مــريم قــال: إن الليث قــال: حــدثني خــالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال به .

وهذا إسناد ضعيف آفته مروان بن عثمان الذي ضعفه أبو حاتم، وقال عنه النسائي، ومَنْ مسروان بن عثمان حتى يصدفق على الله عز وجل ".هـ ، ثم هذه الآبة تخالف في اللفظ ما رواه الثقات الحفاظ

وقال النسائي في السنن الكبرى (١ ١٧١- رنه ١٠٠٠): أخبرت إسمعين ابن مسعود الجحدري ، قبال: ثنا خالد بن الحارث ، قبال: ثنا ابن عون عن محمد ، قال: نبثت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: كنا عند صروان وفيت زيد بن ثابت فقال زيد: كنا نقراً ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، فقال مروان: لا تجعله في المصحف، قبال: ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان، ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال: أنا أشفيك ، قلنا: وكيف ذلك ؟ قال: أذهب إلى رسول الله صحف الله عنه من فقال: أنا أشفيك ، قلنا على الرجم فأقول: يا رسول الله أكتبني آية الرجم ، قال: فأتاه فذكر آية الرجم، فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال: (لا أستطيع) .

إسناده ضعيف؛ لجهالة عين من نبأ محمد عن كثير بن الصلت .

وقال الإمام أحمد في المسند ( ١٣٢/٥): ثنا خلف بن هشام ، ثنا حماد ابن زيد ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة ، فكان فيها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) .

إسناده حسن ورجاله معروفون مشهورون ، قال ابن حزم في «المحلي» (١١/ ٢٣٥) • هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه» . أ.هـ . وقال ابن كثير في تفسيره (٣/٤٦٥): ﴿وهذا إسناد حسن﴾ . أ.هـ .

وتابع حماد بن زيد في روايته عن عاصم به كل من :

۱ـ منصور بن المعتمر؛ كما في «السنن الكبرى؛ للنسائي (۲۷۱/٤)، وصحيح ابن حبان (۳۰۲/٦) .

۲\_ وحماد بن سلمة كما في صحيح ابن حبان (۲/۲) ومستدرك الحاكم
 (٤١٥/٢) .

٣\_ وسفيان الثوري كما في «المحلى» (١١/ ٢٣٤) .

٤ ـ وابن فضالة كما في مستند الطيالسي (ص ٣٧).

قال ابن حزم في الشحلي» ( دس ) . «فهذا سفيان الثوري ، ومنصور شهدا عنى عاصم ما كدب فهما الثقتال الإمامال البدران ، وما كذب عاصم على زر ، ولا كذب زر على أبي، أ.هـ .

وقال الإمام أحمد في المسند (١٨٣/٥): ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد ابن ثابت يكتبان المصحف ، فمروا على هذه الآية ، فقال زيد: سمعت رسول الله علي قدول: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ، فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله عليه فقلت: أكتبنيها . قال شعبة: فكانه كره ذلك.

فقال عمر: ألا تـرى أن الشيخ إذا لم يحصن جـلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم .

ورواه كل من : الدارمي (٢/ ١٧٩)، أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي ، ثنا العقدي ، ثنا شعبة به .

والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠)، أخبرنا محمد بن المثني، حدثنا محمد به.

وإسناده حسن ، وابن العاص هو سعيد ، وقتادة أحد الثلاثة الذين كفانا شعبة تدليسهم ، على أنه قد صرح بالتحديث من يونس بن جبير ، كما في

«السنن الكبرى» للبيهقى (٢١١/٨) .

قال ابن حزم في اللحلي؛ (١١/ ٢٣٥) : اوهذا إسناد جيد؛ . أ.هـ .

وبالعودة إلى أصل المسألة ، وهو أن حكم الرجم مناط بالإحصان ، وليس بالشيخوخة ، لا نجد أن مادة (شيخ) في لغة العرب تفيد الإحصان .

قال الجوهري في «الصحاح» (٤٢٥/١): «شيخ : جمع الشيخ شيوخ وأشياخ وشيخة وشيخان ومشيخة ومشايخ ومشيوخاء ، والمرأة شيخة» .

قال أبو عبيد: «كأنها شيخة رقوب» .

وقد شباخ الرجل يشيخ شبيخاً بالتحريك ، جاء على أصله ، وشبيخبوخة وأصل الياء متحركة سكنت؛ لأنه ليس في الكلاء فعلول» .

ثم قال : الوشيخ تشييخ ، أي شاخ ، وشيخته . دعوته شيخ للتهجيل .
وتصغير الشيخ شييخ وشييخ أيصاً بالكسر ، ولا تقل شويخ، ، أ. هـ ،
وقال أبن فارس في «معجم مقاييس» اللغة (٣/ ٢٣٤):

«شيخ الشين والياء والخاء كلمة واحدة ، وهي الشيخ ، تـقول: هو شيخ، وهو معروف بيّن الشيخوخة والشيخ والتشييخ .

وقد قالوا أيضاً كلمة ، قالوا: شيّخت عليه، ١.هـ .

والجواب الأمثل والله أعلم ، عن الإشكال المذكور هو أن نقول: إن قوله (الشيخ والشيخة ) عام أريد به الخاص ، وهو المحصن من الشيوخ ، وإلى هذا أشار جماعة من السلف ، قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في «الموطا» (ص ٨٢٤): «قوله (الشيخ والشيخة) يعنى النيب والنيبه» . أ.هـ .

ولهـذا كان يورد بعض الصحابة والتابعين لفظة (الـشيخ) في مقابل الشـاب المحصن مشيرين بذلك إلى مـراد الآية ، وهو المحصن من الشـيوخ ، قـال أبو محمد بن حزم في «المحلى» (٢٣٤/١١) :

عن أبي ذر قال: الشيخان يجلدان ويرجمان والثيبان برجمان ، والبكران
 يجلدان وينفيان ، وعن أبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون يجلدون ولا

يرجمون ، وفسره قتادة قال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنى ، والشاب المحصن يرجم إذا زنى ، والشاب إذا لم يحصن جلد ، وعن مسروق قال: البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان، ولا يجلدان والشيخان يجلدان ويرجمان» . أ.ه. .

أما الشاب المحصن ، فالرجم ثابت في حقه إذا زنى بدلالة نصوص اخرى غير الآية المنسوخة لفظاً الثابتة حكماً . كما في حديث عبادة ن الصامت الذي رواه مسلم في صحيحه (رقم ١٦٩٠) . وفي حديث المراة التي زنى بها العسيف، فرجمها النبي عليه الأنها كانت محصنة ، كما في صحيح البخاري (رقم ١٨٧٧)، ومسلم (رقم ١٦٩٧)

وفي رجم ماعر بن مالك وهو شاب ، كم في صحيح البخاري (رتم الله ماعر بن مسلم ( تم الله )، وفي رجم الفامدية فيهي شابة ، وليست شيخة ؛ بدليل أنها كانت حبلي من الرني، كم في صحيح مسلم (رقم ١٩٩٥- ٢٣ ) ، والله أعلم ، والجمدلة الذي بنعمته تتم الصالحات .



الحمد لله وكفي، وسلام على عبده المصطفي وبعد:

فإن من مُنة الله على هذه الأمة ان بعث فيها نبيها المصطفى رحمة لهذه الملة، ومن رحمته ومزيد فضله أن جعل علماءها وأعلامها هم ورثة الأنبياء ، وهم الذين يحملون هذا العلم حتى صح قول من قال: « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالمين ، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».

وقد الفت كتب ورسائل لتعرف الناس بأعلام الأمة وعلمائها ، ذاك أن الأمم لا بد لها من أن تعرف تاريخ عظمائها ؛ ليكونوا مناراً لمن بعدهم ، وسيرهم هدياً لأجيالهم ، واثناء مسيرتي العلمية لاحظت أن هناك مشائل تشكل على طلبة العلم ، بل وعلى الجيل المسلم ، وقد يتجاوز الأمسر إلى بعض المحققين ، وإن كانت هذه الاشكالات تتفاوت من طبقة إلى طبقة ، فنحن نرى أن طلبة العلم الشرعي الذين يميزون أكثر المتشابه والمشكل قد يقعون في بعض منه ، والأمر في ظني يعود إلى سعة الاطلاع ، وقوة الطلب العلمي، ودقته ، والإشكال الذي أعني هنا هو الاشتباه الحاصل في تشابه أسماء العلماء والأعلام في الاسم والرسم .

إِنَّ اختلاط اسماء الأعلام بعضهم ببعض يمثل معوقاً في فهم أشياء كثيرة في

العقيدة ، والفقه ، والسلوك ، والتاريخ ، وغير ذلك ، والمتطلع إلى ما تحويه المكتبة الإسلامية يجد إشكالاً واضحاً يواجه الجيل المسلم في إدراك حقيقة هذا العكم أو العالم ، وهذا الوهم لا يشمل الكتباب المسلمين وعامتهم ، بل امتد إلى أهل العلم ، والمتطفلين على أهل التحقيق والمتعالمين .

والذي دفعني لكتابة هذا المقال أن لي مع كل علم من الذين سأذكرهم في هذه العجالة السريعة قصة إما مع كتاب ، أو طالب علم ، أو محقق . وما سأذكره ينبئ القارىء الكريم عن حجم الضعف العلمي والشقافي لهذه الأمة ، وابتعادها عن سير علمائها ، بل ويسريك بوناً شاسعاً بين عامة أهل الدين ، والإيجان ، وأعلام أمتنا المجيدة .

واليك أمثلة بسيطة لذلك ، فقد حاول جمع من كتاب من أهر البدعة والباصنية أن يحلصوا عنى أهر الحق . مستحدمين تشابه الأسماء ، فهد الكاتب المصري المعروف أحمد البر صاحب كتاب الاضحى الإسلام » ، و العجر الإسلام » ، و البعض بكاتب رافضي خبيث الحسبه من أهل لبنان ـ يدعى أحمد أمين أيضاً ، وهو صاحب كتاب التكامل في الإسلام » ، وللرافضة تاريخ قديم بذلك فقد دس أهل الضلالة كتابا يدعى الإمامة والسياسية » ، ونسبوه زوراً وبهتاناً إلى خطيب أهل السنة والجماعة الإمام ابن قتيبة الدينوري ، والكتاب كما هو معروف محشو بذم الصحابة ، وإثارة الخلاف بينهم ، وقد انبرى جمع من الكتاب لبيان بطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة ، وكما قال المثل: حبل الكذب قصير .

ومثال آخر: هو اشتباء الأديب المحقق محمود شاكر مع أستاذ التاريخ محمود شاكر ، وقد اشترك مع أخيه شاكر ، وقد اشترك مع أخيه في تحقيق كتب جمة . والشاني هو صاحب الكتاب المشهور ( تاريخ الإسلام ) وغيره .

ومثال ثالث: اشتباه اسم الشيخ ابن عثيمين بالمحقق المشهور عبد الرحمن بن عثيمين . والاشتباه مداره على أشياء كثيرة نذكر بعضاً منها:

- (١) اشتباه سبيه اللقب ، أو اسم الشهرة .
- (٢) تطابق الاسم واسم الأب ، وأحياناً حتى الجد .
- (٣) الاشتباه بين الأب والابن ، وقد قرآت صراراً كتب تترجم للعلامة ابن قيم الجوزية .. رحمه الله .. ويُضع في ترجمته كتاب «الاختيارات لفتاوى شيخ الإسلام» وتنسبه لابن القيم ، وهو لابته برهان الدين . وكذا الإمام الحافظ أبو داود وانه فلا يزال المترجمون ينسبون كتب الأب للابن ، والابن للأب . والأمثلة في ذلك كثيرة .
- (٤) الاشتباه الحاصل من رسم الكلمة ، ومثاله الهينمي (باكء) ، والهيتمي
   (بالتء) ، وسبب هذا الحطأ السنح ، والساح ، والمطابع ، وصنعف التصنحيح
   في المطبوعات الحديثة .
- (°) عدم التنبيه من قبل أهل العلم ، وأساتذة الجامعات ، والمشايخ على الأوهام الحاصلة ، وقد اهتم أهل الحديث سابقاً بتبيين ذلك ، وخاصة في أسماء الرواة ، وهذا علم اندرس ، والحاجة اليوم ماسة مع انتشار الحس الثقافي للفرد والأمة ، وأعنى بالثقافة الثقافة الإسلامية .

من أجل هذا وغيره توكلت على العزيز الرحيم ، واستمدت العون من ربي، وسألته أن يفتح لي في أن أكتب في الأسماء والأعلام الذين حصل فيهم لبس معين ، أو قد يحصل . وقد جسعت عدداً لا بأس فيه إلا إنني بدأت بمجموعة مهمة ، وسأكملها بعد حين في اعداد قادمة . وقد أهملت بعض التشابه بالألقاب ، وذلك لعدم شهرة المشتبه به . فادراجه في مقالنا هذا يولد أشكالاً جديداً على القارىء اللبيب . . وعسى ربي أن ينفع به أهل العلم ، وعامتهم ، ويقبله مني \_ آمين \_ وصلى الله على ميد المرسلين . .

<sup>(</sup>١) ملاحظة: جميع السنين المكتوبة بالتاريخ الهجري فقط .

# ۱ ـ ا لسبكي ( تقي الدين )

علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي ، أبو الحسن تقي الدين لقب بشيخ الإسلام ، وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات ، وتميز ببغضه لشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه أبن القيم ، فكتب في الرد على شيخ الإسلام كتاب « شفاء السقام في زيارة خير الأنام» ، والذي سماه في أول الأمر و شن الغارة على من أنكر الزيارة» ، ورد عليه ابن عبد الهادي في « الصارم المنكي في الرد على السبكي » ، والف رسالة في الرد على شيخ الإسلام ، وتلميذه ابن القيم في قضية فناه الجنة والنار . وكذا رد على شيخ الإسلام ، وتلميذه ابن القيم في قضية فناه الجنة والنار . وكذا رد على نونية ابن القيم بكتاب سماه ( السبف العنقير » . ولد سنة (٣١٣) في الشبك، من أعسمال المنوفية في مصر ، وتفصيل حياته ذكره انه صحب الطبقات، توفى سنة (٢٤٧) .

# ۲ ر السبكي (مَاجِ الدين)

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر قاضي القضاة ، لقب بتاج الدين ، مؤرخ ، باحث ، ولد في القاهرة وانتقل إلى دمشق ، ولادته سنة (٧٢٧) من مؤلفاته \* طبقات الشاقعية \* ، و \* معيد النعم \* ، و \* جمع الجوامع \* في أصول الفقه ، كلها مطبوعة . توفي سنة (٧٧١) (٢٠) .

# ۳ ـ السبكي (بهاءالدين)

أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو حامد الملقب ببهاء الدين . ولد سنة (٧٦٧) ، ثم قبضاء العسكر في الشام سنة (٧٦٧) ، ثم قبضاء العسكر في الشام ، مات صجاوراً لمكة سنة (٧٦٣) . من مؤلفاته المطبوعة « عروس الأفراح» شرح تلخيص المفتاح <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) اطبقات الشامعية ٥: (١٤٦/٦) ، احسن المحاضرة ٥: (١٧٧/١)

<sup>(</sup>٢) ﴿الدرر الكامنة ١٤ (٢/٤٢٥) ، فعُسن المعاضرة ١٤ (١٨٢/١) .

<sup>(</sup>٣) قالدرر الكاملة ٢: (٢١٠/١) ، قالبدر الطالع ٥: (٨١١/١) .

# ے ۔ السبکي (المعاصر)

محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي فقيه مالكي معاصر ، تعلم بالأزهر ودرس فيه . أسس الجمعية الشرعية ، ولد سنة (١٢٧٤) . وتوفى سنة (١٣٥٢) ، الموافق (١٩٣٣) ميلادي . من كتاباته ( الدين الخالص ، في ستة أجزاء مطبوعة ، وله شرح سنن أبي داود مطبوع منه أجزاء .

# ۱ ـ الآلوسيالكبير (أبوالثناء)

محمود بن عبد الله الحسين الألوسي الملقب بشهاب الدين أبو الثناء ، مهسر، منحدث ، أديب ، يعتبره البعض من المجددين ، وهو من أهمل بغداد تقلد الإقتاء ببعدد ، فعزل فانقطع للتأليف . سافر حلال حياته للاستانه عاصمة أسولة العثمانية ، وبقي هماك قرابة السنتين ، وهو صاحب التفسير المشهور المعروف بد الروح المعاني الله وغيره من المؤلفات الجليلة ، ولد سنة (۱۳۷)، وقوره ببغداد (۱۳)،

# ۲ ۔ الالوسي (معمان )

نعمان بن محمود بن عبد الله أبو الركات الألوسي ، وهو ابن أبو الثناء ، واعظ ، فقيه ، باحث ، من أعلام الأسرة الألوسية . ولد سنة (١٢٥٢) ، وزار مصر في طريقه إلى الحج سنة (١٢٩٥) ، وذهب إلى الأستانة ، ولقب برئيس المدرسين ، واشتهر في كتابه البديع \* جلاء العينين في محاكمة الأحمدين "، و الآيات البينات في حكم سماع الأموات عند الحنفية السادات الذي طبع بتحقيق الشيخ الألباني . توقي ودفن في بغداد سنة (١٣١٧) (ن) .

<sup>(</sup>۱) قالأملام ١: (٢/٢٨١) .

<sup>(</sup>٢) ﴿أعلام العراق؛ لمُحمد نهجت الأثري صفحة: (٢١) .

 <sup>(</sup>٣) والمقتصود بالأحمدين: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، وأحمد بن حجر الهيتمي ،
 والكتاب دفاع علمي جليل القدر عن شيخ الإسلام .

 <sup>(</sup>٤) اأعلام العراقة: صفحة (٥٧ ـ ٦١) ، اللبك الأذفرة لأبي المعالي الألوسي: صفحة
 (١٥) .

# ٣ ـ ا لايوسي (أبوا لمعالي)

محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي حفيد الألوسي الكبير الملقب أبو المعالي ، عالم ، وأديب ، ومؤرخ ، ومن الدعاة البارزين للأصلاح في العراق ، ولد في بغداد سنة (١٢٧٣) ، وهو صاحب المصنفت الجليلة ومنها: قبلوغ الأرب في أحوال العرب ، قفاية الأماني في الرد على النبهاني ، قفاية الأماني في الرد على النبهاني ، قمختصر التحفة الاثنى عشرية ، قاريخ نجد ، توفي في بغداد سنة (١٣٤٢)(١) .

# ۱ ر ابن الأشير (المؤرخ )

على بن محمد بن عبد الكريم بن عدد الواحد الشداني الحزري أبو الحسن عبر الدين ابن الأثير المؤرح الإمام ، ولد سنة (ددد) من عدماء النسب والأدب. ولد ونشأ في جزيرة ابن عدم في أعالي دجلة ، وسكن الموص، وتجول في البلدان من تصانيفه: « الكامل في التأريخ » في عشر مجلدات، وهو مطبوع متداول مرتب على السئين بلغ قيه إلى سنة (٢٢٩) . وهو صاحب الكتاب المشهور « أسد الغابة في معرفة الصحابة »، مطبوع أيضا، وكذا كتاب «اللباب» الذي اختصر فيه كتاب « الأنساب. » للسمعاني، توفي سنة (٦٣٠).

# ۲ ـ این الأثير (أبوالسعادات)

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجرزي أبو السعادات مجد الدين ، المحدث اللغوي الأصولي ، ولد سنة (٥٤٤) ، ونشأ في جزيرة ابن عمر، وتوفي سنة (٢٠٦) ، من أهم مؤلفاته « النهاية في غريب الحديث، والكتباب مشهبور ومطبوع في أربعة أجزاء ، وله أيضاً « جمامع الأصول في

<sup>(</sup>١) ﴿ اعلام المراق ، ﴿ الأعلام »: (٧٧٢/٧) .

ملاحظة: من المؤسف أن الألوسين لم يحظوا باهتمام في العالم الإسلامي مع جلالة قدرهم، رسعة علمهم ، وتشكر مجلة «الحكمة» الغراء ؛ لشرها حياة العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) فشدرات الذهب :: (٥/٨/٥) ، «الأعلام »: (٤/٢٣١) .

إحاديث الرسول » ، وهو مطبوع في عشرة ، أجزاء جمع فيه بين الكتب الستة على أبواب الفقه (١).

# ۳ ۔ ابن الأثير (الكاتب)

نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري أبو الفتح ضياء الدين ، المعروف بابن الأثير الكاتب . ولد في جزيرة ابن عمر سنة (٥٥٨) ، وتعلم بالموصل حيث نشأ أخواه المؤرخ (علي) ، والمحدث (المبارك) ، توفي في بغداد سنة (٣٧) . كان قوي الحافظة ، من محفوظاته شعر أبي تمم، والمتنبي ، والبحنوي . ومن تأليفاته المدر حدر سي دد الكرت ومن تأليفاته المدر حدر سي دد الكرت مي مناعة المنظوم والمنثور وكي هذه المنزلفات مصبرعة

#### ۱ ر الطبري (این جربر)

محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر المؤرخ، المفسر، الإمام. ولد في آمل بطبرستان سنة (٣١٠) ، واستوطن بغداد وتوفي بها سنة (٣١٠) . عرض عليه القضاء فامتنع ، وعرضت عليه المطالم فأبى، وهو صاحب التفسير المعروف «جامع البيان في تفسير القرآن»، وقتاريخ الطبري»، وغيرها من المؤلفات (٢) .

#### ۲ د الطبري (محبالدین)

أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري ، أبو العباس محب الدين ، حافظ ، فقيه ، شافعي ، كان شيخ للحرمين ، ولد سنة (٦١٥) . من تصانيفه المطبوعة ﴿ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي ﴾ ، ﴿ الرياض النضرة في مناقب

<sup>(</sup>١) قوقيات الأعيان »: (١/ ٤٤١) ، «الأعلام »: (٥/ ٢٧٢) .

 <sup>(</sup>٢) اوفيات الأحيان ٤: (١٥٨/٢) ، الأعلام ٤: (٣١/٨) .
 وهدك آخرين عرفوا بابن الأثير مثل: محمد بن نصر الله الفاضل وعبره ومن المعلوم
 أن جميع المذكورين بلقب ابن الأثير هم من الأقارب .

<sup>(</sup>٣) قالوفيات ع: (١/٦٥٤) ، قالأعلام»: (١٩/٦) .

العشرة»، « السمط الشمين في مناقب أمهات المؤمنين » ، « القِرى لقاصد أم القرى » ، توفي سنة (٦٩٤) (١٠ .

#### ۳ ۔ الطبري

طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطيب ، قاض من أعيان الشافعية. ولد في آمل بطبرستان سنة (٣٤٨) ، واستوطن بغداد وتوفى فيها سنة (٥٠٪). له عدة كتب مخطوطة منها <sup>و شرح</sup> مختصر المزني <sup>و (١)</sup> .

## ۱ ۔ البوصیري (الشاعر)

محمد بن سعيد بن حماد بر عدد الله الصنهجي البوصيري المصري شرف الدين ، شاعر مشهور ، وبرصير من أعمال بني سويف بحصر ، وهو صاحب القصيدة المشهورة فبالبردة ، والنتي اشتهارت على الدنة المتصوفة في مدائحهم النبوية ، ومن المؤسف أن القصيدة على بلاغتها حوت مجموعة من الأبيات الشركية انتقدها جمع من الأثمة والعلماء . ولد سنة (٦٠٨) وتوفي بالإسكندرية منة (٦٩٦) .

#### ؟ \_ البوصيري (المحدث)

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عشمان البوصيري الكناني ، الشافعي من حفاظ الحديث وعلمائه . ولد بمصر سنة (٧٦٢) ، وهو صاحب الكتاب المشهور في زوائد ابن ماجه على الكتب الستة ، والذي يسمى « مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه » ، مطبوع ، وغيرها من المؤلفات في علم الحديث توفي سنة (٨٤٠).

<sup>(</sup>١) ﴿طبقات الشامعية ٤: (٨/٥) ، ﴿شدّرات الدّمب ٤: (٥/٥٥) .

<sup>(</sup>٢) وطبقات الشافعية >: (٣/٢٧١) ، «الأعلام »: (٣/٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) ففوات الوفيات »: (٢/٥٠٢) ، «الأعلام »: (١٣٩/١) .

 <sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٤: (٢٥١/١) ، قتُسن المحاضرة ٤: (٢٠٦/١)
 ملاحظة، الخلط بين الشاعر والمحدث شاع بين عامة الناس وطلبة العلم ، حتى أن يعضهم دافع عن الشاعر ٤ لكونه عالم محدث ، والله المستعان .

# ۱ ۔ ابن عساکر

علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ثقة الدين بـن عساكـر الدمشـقي ، المؤرخ ، الحافظ ، الرحالة . ولد سنة (٤٩٩) . كان محدث الديار الشامية ، ورفيق السمعاني « صاحب الأنساب» في رحلاته . مولده ووفاته في دمشق .

توفي سنة (٥٧١) من مؤلفاته « تاريخ دمشق الكبير » يعرف يتاريخ ابن عساكر اختصره الشيخ عبد القادر بدران ، بحذف الأسانيد والمكررات ، وسمى المختصر « تهذيب تاريخ ابن عساكر » طبع منه سبعة أجزاء ، ولا تزال بقيته مخطوطة . وطبع مختصره لابن منظور كاملاً في تسعة وعشرين مجلداً . وباشر المحسم العلمي العسري بدمشق نشر الأصل فطع منه عدة مجلدات منذ قد أ

## ۶ ۔ ابن عساکر

القاسم بن علي الحسن بن هبة الله ، أبو محمد أبن عساكر ، محدث ، من أهل دمشق ، ولد سنة (٥٢٧) زار مصر ، وأخذ عنه أهلها . وهو أبن صاحب «التاريخ الكبير» . توفي سنة (٦٠٠) . له كتب منها « الجامع المستقصى في فضائل الأقصى » وهو مخطوط ، و « الجهاد » وغيرها(١)

## ۳ ۔ ابن عساکر

عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن منصور بن عساكر الدمشقي ، فقيه ، كان شيخ الشافعية في وقته . ولد سنة (٥٥٠) . وتوفي سنة (٦٢٠) له تصانيف في الفقه والحديث . منها \* كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين»، وهو ابن أخي المؤرخ علي بن عساكر (٢)

<sup>(</sup>۱) وابن الأثير ١: (۱۰/٨٨ ، ١٤٦) ، والأعلام ١: (٤/٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) وطبقات السبكي ٤: (٥/٨٤٨) ، الأعلام ٤: (٥/٨٧٨) .

<sup>(</sup>٣) فقوات الوقيات ٥: (٢٦١/١) ، فالأعلام ٥: (٣٢٨/٣) .

## ے ۔ ابن عسباکر

عبد الصسمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد ، ابن عساكس الدمشقي ثم المكي ، حافظ للحديث ، ولد سنة (٦١٤) ، انقطع بمكة نحو أربعين سنة ، ومات بالمدينة سنة (٦٨٦) ، وهو حقيد ابن أخي الحافظ المؤرخ ابن عساكس . كان قوي المشاركة في العلوم . له نظم وتصانيف منها \* فضائل أم المؤمنين خديجة » ، و \* أحاديب عبد الفطر » ، و \* فضل رمضان » ، وغيرها(١) .

#### ہ ۔ ابن عسباکر

القاسم بن أبي غالب المظفر بن محمود ، من بني هبة الله بن عساكر الدمشقي بهاء الدين ، طبب ، عالم بخديث ، ولد في دمشق سنة (٢٠) ، كن يعالج الرصي منجاناً وكتبت له قرنبج ، في سبع منجلدت ، تشتمل على (١٠٠٠) شيخاً منها حزء مخطوط في خزانة الرباط ، لزم بيته في أعوامه الأخيرة منقطعاً إلى تدريس الحديث ، قال الذهبي: كان كثير المحاسن صنبوراً على الطلبة ، توفي سنة (٧٢٣) في دمشق د

# ۱ - ابن تمسية (أبوعبداللر)

محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي ، أبو عبد الله فخر الدين ، مفسر ، خطيب ، واعظ ، كان شيخ حران وخطيبها، ولد سنة (٥٤٢) من مؤلفاته « التفسير الكبير » في عدة مجلدات ، و \* ترغيب القاصد » في الفقه ، وابن تيمية شيخ الإسلام يتصل نسبه مع والد هذا العالم الخضر بن محمد . فيكون هذا الإمام من أعمامه . توفي سنة (٦٢٢)

<sup>(</sup>١) قوات الرقيات ٤: (١/ ٢٧٥) ، قالأعلام ٤: (١١/٤) .

 <sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية »: (۱۰۸/۱٤) ، «الأعلام »: (۱۸٦/۵) .
 ملاحظة: إن جميع المذكورين بلقب ابن عساكر هم من الأقارب .

<sup>(</sup>٣) قالوافي بالوفيات ٢: (٣٧/٣) ، قالأعلام ٢: (١١٣/١) .

# ٢ ـ ابن تيميية (أبوالبركات) ، الجد

عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ، أبو البركات مجد الدين ، فقيه حنبلي ، محدث ، مفسر ، ولد بحران سنة (٥٩٠) . وحدث بالحجاز ، والعراق ، والشام إضافة إلى بلده حران كان فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي . من كتبه « المنتقى في أحاديث الأحكام » ، شرحه الشركاني بكتابه المشهور « نيل الأوطار» ، ومن كتبه أيضاً «المحرر في الفقه ، وهو في الفقه الحنبلي ، ولشيخ الإسلام تعليقات جليلة عليه لم تصلنا، ووصل بعضها عن طريق حاشية ابن مفلح على المحرر المسمأت بدكت » ، وهو جد الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام .

# ٣ ر ابن تمديد (بشهاب لدين) ، الواليد

عبد الحديم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحرائي ، شهاب الدين شيخ حران ، وحاكمها ، وخطيبها . ولد سنة (٢٢٨) ، كانت له فضائل حسنة ودرّس الحديث . قرأ عليم آبنه في الفقه والأصول ، وروى عنه بعض كتب الحديث . توفي سنة (٦٨٢) عمامن مؤلفاته المطبوعة « تعليقاته على المسودة ، التي اشترك ثلاثة مَنْ آلِهُ تيمية : شيخ الإسلام وأبوه وجده (٢)

# ع ۔ ابن تیمیة (شیخ الیسلام)

احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي ، أبو العباس تقي الدين بن تيمية . الإمام شيخ الإسلام ولد في حران سنة (٦٦١) ، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ ، واشتهر ، وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها فقصدها . سجن عدة مرات في دمشق ، والقاهرة ، والإسكندرية . مات معتقلاً بقلعة دمشق سنة مرات في دمشق ، وجنازته تعد بعد جنازة أحمد بن حنبل من حيث الحضور . جمعت

 <sup>(</sup>١) قوات الوقيات ٥: (٢٧٤/١) ، قالأعلام ٥: (٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) فشقرات الذهب :: (٣٧٦/٥) ، فقيل طبقات الحنابلة :: (٣١٠/٢) .

له كل العلوم: الحديث ، والفقه ، والتفسير ، وعلم الكلام ، والعقائد ، والفلسفة . كان من الدعاة المصلحين . أفتى وهو دون العشرين من عمره . مؤلفاته بلغت ثلاثمائة مجلد ، أو أكثر . طبع منها قرابة مئة مجلد ، أو أقل<sup>(۱)</sup>.

## ۱ ۔ ابن عبدالهادي

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ، أبو عبد الله شمس الدين الجسماعيلي الأصل ثم الدمشقي الصالحي ، حافظ للحديث ، عارف بالأدب ، من كبار الحنابلة وتسميته بابن عبد الهادي سببه إلى جده الأعلى ولد سنة (٢٠١) . أخذ عن شبخ الإسلام ابن تيمية ، والذهبي ، وغيرهمد . توفي سنة (٢٠١) وصنف ما يريم ضلى سعير كتب مات قبر بلوغ الأربعين ، ولو عاش لكان عجباً ، من كتبه المعقرة الدربة في منافب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الله ، و المنحرر في الحديث الله ، و المصارم المنكي في الرد على السبكي الله ، وغير ذلك (١٠) .

## ۲ ۔ این عبدالہادی

يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي ، جمال الدين بن المبرد ، علامة متقنن من فقهاء الحنابلة من أهل الصالحية . ولد سنة (٨٤٠) ، وتوفي سنة (٩٠٩) . من كتبه المطبوعة (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام في فقه الحنابلة (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) ألمت كتب مستقلة في حياة شيخ الإسلام كد «الأعلام العلية» ، و«العقود الدرية» ،
 وغيرها كثير .

ملاحظة: لايرال كثير من طلبة العلم لايفرق بين شيخ الإسلام وجده حتى رأيت أن بعص المشتغلين في فهرسة المخطوطات ينسب كتباً لجد شيخ الإسلام إلى ابن نيمية مع وضوح الفرق بينهما .

<sup>(</sup>٢) الجلاء الميتينة: صفحة (٢٢) ، الأعلام 1: (٩/٢٢٣) .

<sup>(</sup>٣) الشدرات الذهب : (٨/٣٤) ، ﴿الأعلام :: (٨/٢٢٦) .

# ( ـ ابن العربي (المالكي)

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي المعروف بابي بكر بن العربي القاضي ، من حفاظ الحديث . ولد في إشبيلية سنة (٤٦٨) ، ورحل إلى المشرق . وهو صاحب الكتاب المعروف « العواصم من القواصم » الذي طبع بتحقيق محب الدين الخطيب رحمة الله . وله شوح الترمذي المشهور باعارضة الأحوذي بشرح الترمذي » ، وكذا كتاب « أحكام القرآن » في مجلدين ، توفي سنة (٥٤٣) .

# ۶ ۔ ابن عربی (الصوفی)

محمد بن عبي بن محمد بن عربي المضائي الأحدسي المعروف بأي بكر المحائمي. لله بمحيي الدين بن عربي، ويلقب كذلك بالشيح الأكبر. فيدسوف من أثمة المتكلمين، وهو صاحب القول بوحدة وحدة الوجود. ولد في الأندلس سنة (٥٦٠). ثم انتقل إلى المشرق، وتوفي سنة (٦٣٨). له مؤلفات جمة منها فقصوص الحكم»، « الفتوحات المكية »، فو الوصايا »، وغيرها كثير معاذنا الله من شر فلسفته من وجمهور علماء المسلمين على تكفير معتقده. حتى أعاذنا الله من شر فلسفته من وجمهور علماء المسلمين على تكفير معتقده. حتى الف العلامة البقاعي كتابه المشهور و تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي » الذي طبع باسم « مصرع التصوف » جمع فيه البقاعي أسماء مئات العلماء في تكفيره. وقد انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان فساد معتقده في عدة مجلدات (١) .

## ۱ ـ ا نسوبيدي

عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين البغدادي ، أبو البركات السويدي ، فقيه متأدب ، من أعيان العراق ، وهو أول من عرف بالسويدي

<sup>(</sup>١) الرفيات الأعيان ١٤ (٤٨٩/١) ، الأعلام ١٤ (١/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>Y) 41 Paky 3: (1/10Y).

ملاحظة: يعد الاشتباء بين هذين العلمين من اشهر أنواع المشتبه في الأسماء ، لاشتراك أوصاف كثيرة في حياة كل منهما ، فرسم الكلمة قريبة من بعض وكلاهما الدلسيين، رحلا إلى المشرق ، والله أعلم .

من هذا البيت ، ولد في كرخ بغداد سنة (١١٠٤) ، توفي والده وهو طفل، فكفله عمه لأمه الشيخ أحمد سويد ، وتعلم واشتهر . ورحل إلى بلاد الشام والحجاز ، وعاد إلى بغداد فتوفي فيها سنة (١١٧٤) . من مؤلفاته « إتحاف الحبيب، حاشية على المغني اللبيب ، « شرح صحيح البخاري » ، « أسماء أهل بدر ، رسالة ، وهالحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، رسالة".

## ۲ ۔ اکسوبیدی

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدي العباسي البغدادي ، زين الدين ، أبو الحيسر، مؤرخ، من بيت قديم في العراق. ولد في بغداد سنة (٠٠٠)، وتوفي فيها سنة (١٠٠)، من مؤلفاته الحسينة برياة ثلاثة اجزاء كبيرة في تاريخ بغداد، والمستنبة سر شرح حد ميدًا في قروع الشافعية .

#### ۳ ۔ السویدی

أحمد بن عبد الله بن حسين بن مرعي السويدي العباسي البغدادي ، أبو حامد ، من فضلاء السويدين ، ولد سنة (١٢٥٠) ، وتوفي سنة (١٢١٠) . من مؤلفاته قالصاعقة المحرقة في الرد على أهل الزندقة » ، ولا شرح قصيدة بانت سعاد ه (۱)

### ے ۔ السوبیدی

عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين السويدي العباسي ، فقيه له اشتغال بالأدب . ولد سنة (١١٧٥) في بغداد ، وتوفي بها سنة (١٢٣٧) ، من كتبه \* حاشية على شرح العمدة \* في النحو ، و«شرح العمدة \* في النحو ، و«شرح العمدة \* في فقه الشافعية(٤) .

<sup>(</sup>١) ﴿ الدرر ٤: (١/٤٨) ، ﴿ الأعلام ٤: (٤/٠٨) .

<sup>(</sup>۲) ﴿سَلْكُ ٱلدَّرِرِ ٤: (۲/٠/٢) ، ﴿الأَعْلَامِ ٤: (٢/٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) قالمنك الأقفر ٢: (٦٨) ، قالأعلام ١: (١/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٤) والدّريمة ١: (٢/٢٠٢ ، ٢٠٥) ، الأعلام ١: (٣/٨٤٣) .

#### ه ـ السوبيدي

على بن محمد بن سعيد بن عبد الله السويدي البغدادي العباسي ، من علماء الحديث في العراق . مولده ببغداد ، ووفاته بدمشق سنة (١٢٣٧) . من مؤلفاته « العقد الثمين في بيان مسائل الدين » عقائد، و « تاريخ بغداد »، « رد على الإمامية » (۱)

#### ٦۔ السوبیدی

محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي العباسي البغدادي ، أبو الفوز، باحث ، من علماء العراق . ولد ببغداد ، وتوفي في بريدة (بنجد) وهو عائد من الحج سنة (١٢٤٦) . من مؤلفاته « سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب » ، و « قلائد الدرر في شرح رسالة ابن حجر » في فقه الشافعية ، و « الصارم الحديد » مجلدان مخطوطان ، في الرد على كتاب «سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد » ليوسف بن أحمد البحراني ، انتصر السويدي فيه لابن أبي الحديد من البحراني الرافضي .

## ٧- السويدي

محمد سعيد بن أحمد بن عبد الله بن حسين السويدي العباسي البغدادي ، متصوف من النقشبندية في بغداد ، توفي سنة (١٢٤٦) . ومن كتب اليصال الطالب للمطلوب » في التصوف (٢) .

#### ۱ ۔ الطوسي

محمد بن محمد بن الحسن ، أبو جعفر نصير الدين الطوسي ، فيلسوف ، كان رأساً في العلوم العقلية ، علامة بالأرصاد ، والمجسطي ، والرياضيات .

 <sup>(</sup>١) اللسك الأذفر »: (٧٢ ـ ٧٤) ، الأعلام »: (٥/١٧) .

<sup>(</sup>٢) النسك الأذار ٢: (٨٢) ، «الأعلام ٤: (٦/٢٤) .

<sup>(</sup>٣) قالمنك الأذنر »: (٨٠) ، قالأعلام »: (٦/ ١٤٠) .

ساهم في إدخال الشار إلى بغداد ، وعلت منزلته عند \* هولاكو ، فكان يطيعه فيما يشير عليه . ولد بطوس قرب نيسابور سنة (٩٩٥) ، وابتنى بمراغة قبة ورصداً عظيماً ، وإتخذ خزانة ملاها من الكتب التي نهبت من بغداد ، والشام، والجزيرة ، وكان هولاكو يمده بالأموال . وصنف كتباً منها \* شكل القطاع ، يُقال له \* تربيع الدائرة ، و \* تحرير أصول أقليدس ، و \* تجريد العقائد » ، توفي ببغداد سنة (٦٧٢)(١) .

### ۲ ـ الطوسي

محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، مفسر ، نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم ، ولد سنة (٣٨٥) . انتقل من خراسان إلى بغداد سنة (٤٠٨) ، وأقام أربعين سنة . ورحل إلى الغري (بالنجف) فاستقر إلى أن توفي سنة (٤٦٠) . أحرقت كتبه عدة مرات بمحضر من الناس . من تصانيفه « الإيجاز» في الفرائض ، وهو صاحب كتاب « الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار».

# ۳۔ الطوسي

عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي ، ضياء الدين ، أبو محمد ، من فقهاء الشافعية أصله من طوس . سكن دمشق ودرس . وتوفي سنة (٧٠٦) . من مؤلفاته \* مصباح الحاوي ومفتاح الفتاوي، شرح الحاوي الصغير للقزويني، و\* كاشف الرموز ، في شرح مختصر ابن الحاجب. في الأصول (٢٠).

# ۱ ـ ابن دقيق العبيد

محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح ، تقي الدين القشيري ،

<sup>(</sup>١) قنوات الرفيات ٤: (١٤٩/٢) ، قالأعلام ٤: (٣٠/٧) .

<sup>(</sup>٢) «السبكي ٥: (١/٢٥) ، «الأعلام ٥: (١/٤٨ ، ٥٨) .

<sup>(</sup>٣) «السيكي»: (١٢٥/١) ، «الأعلام»: (١٢٥/١) .

المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد ، قاضي من أكبابر العلماء بالأصول ، مجتهد ، أصل أبيه من منفلوط بمصر انتقل إلى قوص ، وولد له صاحب الترجمة في ينبع على ساحل البحر الأحمر سنة (٦٢٥) ، وتعلم بدمشق ، والإسكندرية ، ثم القاهرة . وولي القضاء في الديار المصرية سنة (٦٩٥) ، وتوفي سنة (٧٠٧) . له تصانيف منها الحكام الأحكام المحكام المحلدان في الحديث، وا الإلمام باحاديث الأحكام صغير ، وغيرها كثير الله .

# ۶ ۔ ابن دقیق العسید

موسى بن علي بن وهب بن مطبع القشيري ، سراج الدين ابن دقيق العبد، فقيه ، له شعر حسن ، ولد سنة (٢٤١) ، انتهت إليه رئاسة الفتوى بقوص في صعيد مصر ، وتوفي فيها سنة (٢٨٦) ، له \* المغني \* في فقه الشافعية ، قال الأدفوي: ما أظنه أكمله ، وهو أخو تقي الدين أحمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد ، وذاك أعلم وأشهر (١) .

# ۱ ۔ الحمداملین

احمد أمين بك ، قاضي مصري من أهل القاهرة اشتغل مدرساً في الحقوق له كتاب \* شرح قانون العقوبات الأهلي » . توفي سنة (١٣٥٥) <sup>(١)</sup> .

# ۲ ۔ اُحمداُ مین

أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطبّاخ ، عالم بالأدب ، وله اطلاع واسع في التاريخ. ولد سنة (١٢٩٥). وتوفي سنة (١٣٧٣) . كان عميد كلية الأداب بالجامعة المصرية، ومن أعضاء المجمع العلمي بدمشق . منح شهادة دكتوراه فخرية. كان يكتب كثيراً بالمجلات، وجمعت كتاباته في كتاب " فيض الخاطر"،

 <sup>(</sup>١) «الدرر الكامنة ١: (١/٤) ، ١٤ علام ١: (١/٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) قالطالع السعيد ٢: (٣٨٠) ، قالأعلام ٢: (٧/ ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الأعلام >: (١/١٠١) .

وهو صاحب الكتب المشهورة «فــجـر الإسلام»، «ضـحى الإســلام»، «ظهـر الإسلام»، فيوم الإسلام»، «زعماء الإصلاح في العصر الحديث»، وغيرها<sup>(١)</sup>.

# ۱ ۔ الساطبي

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من أثمة المالكية . توفي سنة (٧٩٠) . من كتبه المرافقات مي أصول الفقه ، أربع مجلدات ، و « الاعتصام ، مجلدين (١٠) .

# ۲ ر السیاطی

محمد بن سيمان بن محمد المعافري ، أبو عبد الله الشاطبي ، ويقال له ابن أبي الربيع ، عبائم بالقرآت ، مولده بشاطبه سنة (: :) ، تسقه وروى الحديث في الاندلس ، والشام ، والحجاز ، ومصر ، وانقطع للعبادة في الإسكندرية ، وتوفي بها سنة (٣٧٠٠٠) .

من كتبه « اللمعة الجامعة » في تفسير القرآن ، و« شرف المراتب والمنازل » في القراآت ، و « النبذ الجلية في ألفاظ اصطلح عليها الصوفية» (٣)

## ۳ ۔ اکشاملی

محمد بن علي بن يوسف ، أبو عبد الله رضي الدين الأنصاري الشاطبي ، عالم باللغة ولد في بلنسية سنة (٦٠١) ، وتوفي بالقاهرة سنة (٦٨٤) . له تصانيف ، منها و حواش ، على صحاح الجوهري ، وغيره .

<sup>(</sup>١) والأملام ١٤ (١/١٠١) ،

ملاحظة: هناك أحمد أمين رافضي صاحب كتاب «التكامل في الإسلام! .

 <sup>(</sup>٢) فهرس القهارس >: (١٣٤/١) ، «الأعلام ): (١/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٣) الرائي بالونيات ٢: (١٢٨/٢) ، ﴿الأعلام ١: (٦/١٥٠) ،

<sup>(3) ﴿</sup>الأعلام ﴾: (٢/٣٨٢) .

# ۱ ـ ابن قهد

عبد العزيز بن عمر بن محمد ، الشهير كابيه وسلفه بابن فهد ، أبو الخير وأبو فارس عز الدين الهاشمي ، من سلالة محمد بن الحنفية ، مؤرخ ، عالم بالحديث . ولد بمكة سنة (٨٥٠) زار فلسطين ، والشام ، ومصر ، وأمضى بها أربع سنين ، وعاد سنة (٨٧٥) . توفي بمكة سنة (٩٢٠) . من مولفاته هيئ ... سراه بأحدر سنصة الهد خراه ، وقد معجم نبيرخه ؛ نحو ألف شيخ ، وقاريد صبفت الغراه ، اللهيي ...

## ج ر این فردد

عمر بن محمد بن أبي ألخير محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد القرشي المهاشمي المكي ، نجم الدين ، مؤرخ من بيت علم . مولده سنة (٨١٢) . رحل إلى مصر ، والشام ، وغيرها . توفي سنة (٨٨٥) . من مؤلفاته «إتحاف الورى بأخبار أم القرى » مرتب على السنين ، من ولادة النبي ﷺ إلى زمان المؤلف ، و « اللباب في الألقاب » (٢) .

## ۳ \_ ابن فهد

يحيى بن عمر بن محمد الهاشمي المكي الشافعي ، أبو زكريا ، المعروف كأسلاف بابن فهد ، آديب . مولده بمكة سنة (٨٤٨) . رحل إلى اليمن ، ومصر . وكان له ذوق حسن في الشعر ، فانتخب من دواوين الشعراء شيئاً كثيراً . توفي سنة (٨٨٥) . جمع « فوائد من النكت والغرائب »، وصنف «الدلائل إلى معرفة الأوائل » .

<sup>(</sup>١) الشوء اللامع ع: (٤/٤٢) ، الأعلام ا: (٤/٤٢) .

<sup>(</sup>٢) (١٤/٥) \*: (١٤٦/٦) ، (الأعلام \*: (١٤/٥) .

 <sup>(</sup>٣) والضوء اللامع ٤: (١٠/ ١٣٨ ـ ٢٣٩) ، والأعلام ٤: (٨/ ١٦١) .

# ے ۔ ابن فہد

محمد بن محمد بن محمد ، أبو الفضل تقي الدين بن فهد الهاشمي العلوي الأصفوني ثم المكي ، مؤرخ ، ابن علماء الشافعية ، يتصل نسبه بمحمد ابن الحنفية . ولد باصفون من صعيد مصر سنة (٧٨٧) ، وانتقل مع أبيه إلى مكة وطن أسرته وأجداده سنة (٧٩٥) ، وتوقي بها سنة (٨٧١) . من كتبه الحظ الألحاظ بذيل طبقت خفاظ » و « الباهر الساطع » في السيرة النبوية ، و « بهاية النقريب وتكمير النهايت » جمع فيه بين تهذيب الكمال ، ومختصريه للذهبي وابن حجر ، و « تحنة الاشراف تدوة الأصراف !

# ہ ۔ ابن فہد

محمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي ، من سلالة محمد بن الحنفية أبو الفضل ، صحب الدين ، جار الله ، مؤرخ ، من أهل مكة ولد فيها سنة (٨٩١) . رحل إلى مصر والشام . توفي بمكة سنة (٩٥٤). من مؤلفاته ، التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفة ، و «تحفة الأيقاظ بتتمة ذيّل طبقات الحفاظ ، ذيل بها على ذيل جده (١)

## ٦ ۔ ابن فہد

احمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي ، فقيه إمامي ، مولده في الحلة السيفية ، وإليها نسبته . ولد سنة (٧٥٧) . وتوفي بكربلاء سنة (٨٤١) . من مؤلفاته « المهذب البارع إلى شرح النافع » ، و « الموجز الحاوي » ، واالمحرر ، كلها في فقه الإماميه (٢) .

<sup>(</sup>١) قائدر الطائم ٥: (٢/٩٥٢) ، قالأعلام ٥: (٧/٨٤) .

<sup>(</sup>٢) قذيول طبقات الحفاظ »: (٣٨٣) ، الأعلام »: (٢٠٩/٦) .

<sup>(</sup>٣) «تاريخ العراق »: (١٠٤/٣) ، «الأعلام »: (١٧٢/١) .

# ۱۔ اُبوداود

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني ، أبو داود ، إمام أهل الحديث في زمانه . أصله من سبجستان ولد سنة (٢٠٢) . رحل رحلة كبيرة وتوفي بالبصرة سنة (٢٧٥). له «السنن» أربعة أجزاء. وهو أحد الكتب السنة. جمع فيه (٤٨٠٠) حديث انتخبها من (٥٠٠,٠٠٠) حديث ".

# ۶ ۔ ابن اُبي داود

عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ، أبو بكر بر أبي داود، من كبار حفاظ الحديث ولد سنة (٢٣٠) . له تصانيف ، كبان إماء أهن العراق . وعمي في آخر عمره استقر وترفي بنفداد سنة (٣١٦) . من كتبه « المصاحف » ، و «السند » ، و التعسير » .

# ۱ ر الغرّا لي (أبوجامد)

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ، حجة الإسلام ، فيلسوف متصوف ، له نحو مشتي مصنف . مولده في الطابران قصبة طوس بخراسان سنة (٤٥٠) ، وتوفي فيها سنة (٥٠٥) . نسبته إلى صناعة الغزل . عند من يقول بتسديد الزاي ، أو إلى غيزالة من قسرى طوس ، لمن قال بالتخفيف ، من كتبه و إحياء علوم الدين و .

## ۲۔ الغزالي

أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد ، أبو الفتوح ، مجد الدين الطوسي الغزالي ، واعظ ، هو أخو الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، أصله من طوس ، ووفاته بقزوين سنة (٥٢٠) . وشهرته بالغزالي ـ كـأخيه ـ بتشديد

<sup>(</sup>١) لَاتِذَكُرُوا الْخَفَاظُ أَنَّ (١/ ١٨٨ ) • ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) «تذكرة الحفاظ »: (٢٩٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) فوقيات الأعيان ٤: (١/٤٦٣) .

الزاي نسبه إلى الغزّال على عادة أهل خوارزم وجرجان ، أو بتخفيها نسبة إلى غزّالة من قرى طوس قبال صاحب اللباب: والتخفيف خلاف المشهور . وله مؤلفات أكثرها مخطوط(۱) .

# ١ ـ العداتي (الحافظ)

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل ، زين الدين ، المعروب بالحافظ العبراقي ، بحاثه من كبار حفاظ الحديث . أهله من الكرد ، ومولده في رازيان من أعمال إربل سنة (٢٢٥) تحول صغيراً مع أبيه إلى مصر ، فتعلم ونبغ فيها . وقام برحلة إلى الحجاز ، والشام ، وفلسطين ، وعد إلى مصر ، فتعرفي في القاهرة سنة (٢١) . من كتبه السمير عراسير مي القاهرة سنة (٢١) . من كتبه السمير عراسير مي مصطنع احديث ، والسمير المنية الله في تخريج أحاديث الاحياء ، والا النبية الله في مصطنع احديث ، وشرحها النبي المعيث المحديث المحديث المحديث المحديد المعيث المحديث المحدي

# ي العراقي

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري ، أبو زرعة وليّ الدين بن العراقي ، قاضي الديار المصرية مولده بالقاهرة سنة (٧٦٢).

رحل به أبوه الحافظ العراقي إلى دمشق فقرأ فيها ، وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة (٨٢٤) بعد الجلال البلقيني ، وحمدت سيرته . ولم يُدار أهل الدولة فعزل قبل تمام العام على ولايته ، وتوفي بالقاهرة سنة (٨٢٦) . من كتبه ( البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مُس بضرب من التجريح ، و ( و ارواة المراسيل ) ، و ( اخبار المدلين ) .

<sup>(</sup>١) اشذرات الذهب ١: (٤/١٠) ، الأعلام ١: (٢١٤/١ \_ ٢١٥) .
ملاحظة في بغداد ضريح يزار من قبل الجهلة نسب قديماً إلى أبي حامد الغرالي ،
واليوم هدلت النسبة إلى أخيه أحمد الغزالي ، وكلاهما خطأ ، وهذا حال جميع الأضرحة ، والقبور المنسوبة إلى الأنبياء والأولياء في جميع العالم الإسلامي إلا القليل القليل .

 <sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤: (١٧١/٤) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الصُّوءِ اللَّامِعِ ﴾: ﴿ ١/٣٣١) .

#### ۱ ۔ ابن ریشد

محمد بن أحمد بن رشد ، أبو الوليد ، قاضي الجماعة بقرطية ، من أعيان المالكية. وهو جدّ ابن رشد الفيلسوف محمد بن أحمد ولد سنة (٤٥٠)، وتوفى سنة (٥٢٠). من تأليفاته \* المقدمات المهدات؛ في الأحكام الشرعية (١٠).

## ۶ ۔ ابن رہشد

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي ، أبو الوليد ، الفيلسوف ، من أهل قبرطبة عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية . وزاد عليه زيادات كثيرة . ولد سنة (١٩٠٠) ، وتوفي سنة (١٩٠١) . وصنف نحر حمسين كتاباً منها قالسفة بن رشد ا ، و قاتهات التهادت ا في الرد على الفنزائي ، وقبداية المجتهد ونهاية المقتصد ا ، وكان يلقب بابن رشد الحفيد"

# ۱ - البيهقي

أحمد بن الحسين بن علي ، أبو بكر ، من أثمة الحديث . ولد في خسروجرد ، من قرى بيهق بنيسابور سنة (٣٨٤) . ونشأ في بيهق ، ورحل إلى بغداد ، ثم إلى الكوفة ، ومكة وغيرها ، وطلب إلى نيسابور ، فلم يزل فيها إلى أن مات سنة (٤٥٨) ، ونقل جثمانه إلى بلده . قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهةي ، فان له المنة والفضل على الشافعي ؛ لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه ، وتأييد آرائه . صاحب السنن الكبرى ، وغيرها من المؤلفات المشهورة ...

# ۲ \_ البيهقي

محمد بن الحسين البيهقي ، أبو الفضل ، مؤرخ توفي سنة (٤٧٠) . له كتاب في تاريخ ناصر الدين محمود بن سبكتكين ، سماه « الناصري » ذكر فيه

 <sup>(</sup>۱) الأعلام ١: (٥/٢١٦ ـ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) تقضأة الأندلس =: (١١١) ، فالأعلام =: (٥/٣١٨) .

<sup>(</sup>٣/٢) ؛ طبقات الشائمية »: (٣/٢) .

دولته يوماً يوماً من أولهما إلى آخر أيامه ، وهو في ثلاثـين مجلداً، و « تاريخ البيهقي ا<sup>(۱)</sup> .

# ۳ ـ البيهقي

علي بن زيد بن محمد بن الحسين أبو الحسن ، ظهر الدين البيهةي ، من سلالة خزيمة بن ثابت الأنصاري ، ويقال له ابن فندق ، باحث ، مؤرخ ولد في قصبة السابزوار ، من نواحي بيهق سنة (٤٩٩) ، وتوفي سنة (٥٦٥) . وصنف ٧٤ كتاباً . منها ﴿ تربخ حكم الإسلام ، وكان قد سماه ﴿ تنبه سبور حكم اله ﴿ منها ﴿ تربخ حكم الإسلام ، وكان قد سماه ﴿ تنبه سبور حكم اله ﴿ منها ﴿ تربغ حكم الإسلام ، وكان قد سماه ﴿ تنبه سبور حكم اله ﴿ منها ﴿ تربغ حكم الإسلام ، وكان قد سماه ﴿ تنبه سبور حكم الله ﴿ منها ﴿ تنبه الله ﴿ منها ﴿ تنبه الله ﴿ منها ﴿ تُنْهُ مِنْ فَلَا لَهُ مِنْ فَلَا فَلَا مِنْ فَلَا مِنْ فَلَا مُنْ فَلَا مِنْ فَلَا فَلَا مِنْ فَلَا مُنْ فَلَا مِنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَا مِنْ فَلَا مِنْ فَلَا مُنْ فَلِهُ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ فَلَا مُنْ

# رة برالبيهتي

إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقي ، أبو القاسم ، أو أبو مـحمد ، فقيه حنفي زاهد كان إمام وقته في الفروع والأصول .

## المسترمذي

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الشرمذي، أبو عيسى، من أئمة علماء الحديث وحفاظه، من أهل ترمذ على نهر جيحون ولد سنة (٢٠٩) ، تشملذ للبخاري ، وشاركه في بعض شيوخه ، وقام برحلة إلى خراسان ، والعراق ، والحجاز وصمي في آخر عمره . وكان يضرب به المثل في الحفظ. مات بشرمذ سنة (٢٧٩). وهو صاحب السنن، والعلل الصغير والكبير (١).

<sup>(</sup>١) الراني بالوفيات ١٤ (٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَشَادُ الأَدْيَبِ ٤: (٥/ ٢٠٨ \_ ٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) الأعلام 1: (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) (١٤) : (٩٥) .

# ۲ رالترمذي (الحكيم)

محمد بن علي بن الحسن بن بشر ، أبو عبد الله ، الحكيم الترمذي ؛ باحث ، صوفي ، عالم بالحديث ، وأصول الدين ، من أهل ترمذ . نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلها ، فشهدوا عليه بالكفر . وقيل: أنهم نقموا عليه اتباعه طريقة الصوفية في الاشارات ، ودعوى الكشف . وقيل: فيضل الولاية على النبوة . ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه . وقيل: كان يقول: للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتم . توفي سنة (٣٢٠) . أما كتبه، فمنها ف نوادر الأصول في "حديث الرسول ؛ ، و \* الرياصة وأدب النفس؟

# ۱ ۔ ابن کسیر

عبد الله بن كثير الداري المكي ، أبو معبد ، أحد القرآء السبعة . ولد بمكة سنة (٤٥) . كان قاضي الجماعة بمكة . وكانت حرفته العطارة ، ويسمون العطار «داريًا» فعرف بالداري. وهو فارسي الأصل توفي بمكة سنة (١٢٠) .

# م المرات كالما

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصري ثم الدمشقي ، أبو الفداء عماد الدين ، حافظ ، مؤرخ فقيه ، ولد في قرية من أعمال بصرى الشام ، سنة (٧٠١) ، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة (٧٠١) ، ورحل في طلب العلم . وتوفي بدمشق سنة (٧٧٤) . تناقل الناس تصانيفه في حياته . من كتبه « البداية والنهاية » أربعة عشر مجلداً في التاريخ على نسق «الكامل» لابن الأثير انتهى فيه إلى حوادث سنة (٧٦٧) ، و « تفسيس القرآن الكريم »، و « جامع المسانيد »، وكلها مطبوعة (٣٠٠) .

<sup>(</sup>١) السان الميزانة لابن حجر: (٣٠٨/٥).

<sup>(</sup>٢) قوفيات الأعيان 1: (١/ ٢٥٠) ، «الأعلام 1: (٤/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٣) قالدرر الكامنة ١: (١/ ٣٧٢) ، قالأعلام ٥: (١/ ٢٢٠) .

# ۱ ۔ ابن اُبی شیبة

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، مولاهم الكوفي ، أبو بكر ، حافظ للحديث ، ولد سنة (١٥٩) ، وتوفي سنة (٢٣٥) . له كتب منها «المسند» وقر المصنف في الأحاديث والآثار » مطبوع (١) .

# ۶ ۔ ابن اُبی رشیبة

عشمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي، أبو الحسن، من حفاظ الحديث، ولد سنة (١٥٦)، رحل من الكوفة إلى مكة، والريّ، وبغداد. وصنف السند، والتفسيرا، وكان ثقة مأموناً وحكيت عنه تصحيفات لبعض الآيات كأنها على سبيل الدعابة. هو أخو عبد الله. توفي سنة (٣٣٩)"

# ٣ - ابن أبي بشيبة

محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، من عبس غطفان ، أبو جعفر الكوفي ، مؤرخ لرجال الحديث . من الحفاظ مختلف في توثيقه . قال الذهبي له تصانيف مفيدة منها « التاريخ الكبير » . مات ببغداد سنة (٢٩٧) عن نيف وثمانين عاماً (٣) .

## ے ۔ ابن شیبة

يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور ، أبو يوسف ، الدوسي بالولاء ، البصري نزيل بغداد ، من كبار علماء الحديث . كان يتفقه على مذهب الإمام مالك . ولد سنة (١٨٢) ، وتوفي سنة (٢٦٢) . له « المسند الكبير ، معللاً ، لم يصنف مسند أحسن منه ، إلا أنه لم يتمه . وهو في مثات من الأجزاء ، كان يشتغل له في تبييضه عشرات من الوراقين ، وطبع الجزء العاشر منه بامسم

<sup>(</sup>١) «تذكرة »: (١٨/٢) ، تالأعلام »: (١١٧/٤ = ١١٨) .

<sup>(</sup>۲) ﴿ تَذَكَرَةَ ﴾: (۲/ ۱۸٪) ، الأعلام »: (٤/ ۲۱۳) .

<sup>(</sup>٣) اتاريخ بغداد ۱۱: (۲/ ٤٤) .

«مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم» (١) .

## ۱ ۔ ابن مفلح

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح أبو إسحاق برهان الدين ، من قضاة ألحنابلة . ولد سنة (٨١٦) بدمشق ، وتوفي فيها سنة (٨٥٤) ، وولي قضاءها سنة (٨٥١) . وكان حريصا على اختماد الفتن التي كانت بين الحنابلة وغيرهم . وكان ينبذ التعصب ، من مؤلفاته و المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ، مطبوع ، و ف المبدع بشرح القنع ، مطبوع في عشرة مجلدات وغيرها

## ۶ ۔ ابن سفلح

إبراهيم بن محمد بـن مفلح الراميني الأصل الدمشقي أبو إسحاق ، شيخ الحنابلة في عصره من كتبه « طبقات أصحاب الإمام أحمد » ، و«شرح المقنع » تلفت أكثر كتبه ولد سنة (٧٤٩) ، وتوفي سنة (٨٠٣).

## المنظالين ميفلح

محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بنن مفلح مقدسي الأصل ، دمشقي المولد والوفاة . ولد سنة (۵۷۱) .

## ے رابن مفلح

محمد بن مفلح بن مفرج، أبو عبد الله ، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد في بيت المقدس

 <sup>(</sup>١) الذكرة ع: (١٤١٤/٢) ، الأعلام ع: (١٩٩/٨) .

<sup>(</sup>Y) (الضوء اللامع 1: (1/٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) الأعلام 1: (۱/۱۶) .

<sup>(</sup>٤) ١٤٧/٦) : (١٢٧/١) .

سنة (٧٠٨)، وتوفي بدمشق سنة (٧٦٣). وهو صاحب «الآداب الشرعية » في ثلاث مجلدات ، و « الفروع » في ثلاث مجلدات ، و « الفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية » مطبوع. وهو تلميذ الإمام ابن القيم (١) .

## ہ ۔ ابن مفلحے

عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح أبو حقص الراميني نظام الدين ، قاضي حنبلي من أهل البصالحية . ولد سنة (٧٨٢) ، وكان أول حنبلي ولي قضاء غـزة. أخـذ العلم عن جـمع من الأئمـة، ومنهم السخاوي . توفي سنة (٧/١)

# ۱ . ا واکم (: لکیبیر)

محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق ، أبو 'حمد النيسابوري الكرابيسي ، ويعرف بالحاكم الكبير، محدث خراسان في عصره ولد سنة (٢٨٥). تقلد القضاء في مدن كثيرة، منها الشاش، وحكم بها أربع سنين، ثم طوس ، وعاد إلى نيسسابور سنة (٣٤٥)، فأقبل على العبادة والتأليف. وكف بصره سنة (٣٧٠). وتوفي بها سنة (٣٧٨). من كتبه ﴿ الأسماء والكنى ﴾ في مجلدين (٣٧٠).

# ؟ ـ الحاكم (النيسابوري)

محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبي ، الطهماني النيسابوري ، الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع ، أبو عبد الله ، من أكابر حفاظ الحديث ، والمصنفين فيه . ولد في نيسابور سنة (٣٢١) ، وتوفي فيها سنة (٤٠٥) . رحل إلى العراق سنة (٣٤١) . وحج ، وجال في بلاد خراسان ، وما وراء النهر ، واخذ على نحو ألفي شبخ . قبال ابن عساكر: وقع من تصانيفه

 <sup>(</sup>١) فجلاء العينين ٤: (١٥) ، قالأعلام ٥: (١٠٧/٧) .

<sup>(</sup>۲) دالأعلام ١: (٥/٩٦) .

<sup>(</sup>٣) الرقيات ع: (١١٥/١) ، الأعلام ع: (٢٠/٧) .

المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفاً وخمسمائة جزء. منها 1 تاريخ نيسابور ١، وهو صاحب المستدرك على الصحيحين<sup>(١)</sup> .

#### ۱ ـ الدارمي

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن يهرام التميمي الدارمي السمرةندي آبو منحمد ، من حفاظ الحديث . ولد سنة (١٨١) . سمع بالحجاز ، والشيام، ومصر ، والعراق ، وخراسان من خلق كثير . واستقضي على سمرةند . فقضى قضية واحدة ، واستعفى فأعفي . وكان عاقلا ، فاضلا، مفسر ، فقيه ، اظهر علم الحديث والآثار بسمرقند . توفي سنة (١٢٠) . له دسمه في الحديث ، و «الحديث والآثار بسمرقند . توفي سنة (١٢٠) . له

#### ٢ ـ الدارمي

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني ، أبو سعيد ، محدث هراة .
ولد سنة (۲۰۰) ، وتوفي سنة (۲۸۰) . له تصانيف في الرد على الجهمية ،
منها « النقض على بشر المريسي » ، سماه ناشره « رد الإمام الدارمي عشمان
بن سعيد على بشر المريسي العنيد » ، وله « مسند » كبير ، وله كذلك « الرد
على الجهمية » مطبوع (۲) .

# ۱ ـ الشنقيطي

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ولد بشنقيط ، سنة (١٣٠٥). وشنقيط من أعمال صوريتانيا . ذهب إلى الحج ، وبقي في المملكة العربية السعودية . وهو صاحب التفسير المشهور المعروف به ( أضواء البيان ) الذي لم يكمله ، فأكمله تلميذه عطية محمد سالم . وترجم لشيخه ، وطبعت في الترجمة مقدمة التفسير . من مؤلفاته ( مذكرة في أصول الفقه ) ، وهي

<sup>(</sup>١) ﴿ الرقيات ؟: (١/٤٨٤) ، ﴿ الأعلام ؟: (١/٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الذَّكرة الحفاظ »: (١٠٥/٢) ، «الأملام »: (١/٩٥ ، ٢٦) .

<sup>(</sup>٣) (تذكرة الحفاظ »: (١٧٧/٢) .

تعليق على كتاب \* روضة الناظر » ، وكتاب \* دفع ايهام الاضطراب » . توفي رحمه الله سنة (١٣٩٣)<sup>(١)</sup> .

# ۲\_ الشنقيطي

أحمد بن الأمين الشنقيطي ، عالم بالأدب من أهل شنقيط نزل بالقاهرة . ولد سنة (١٢٨٩) ، وتوفي سنة (١٣٣١) بالقاهرة . من مؤلفاته ( ١٢٨٩ في تراجم أدباء شنقيط ، و « الدرر اللوامع على همع الهوامع ، شموح جمع الجوامع ، وغيرها" .

## ۳ ر ۱ دستقیق

محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد ماياي الجكني التنقيظي ، عام بالحديث . ولد بشنقيط سنة (٢٠١٠) ، وتعلم فيها . وأنتقل إلى مراكش ، فالمدينة المنورة ، واستوطن مكة . ثم استقر بالقاهرة ،ودرّس في كلية أصول الدين بالأزهر ، وتوفي بها سنة (١٣٦٣) . من كتبه « زاد المسلم ، فيما اتفق عليه البخاري ومسلم » سنة صجلدات ، و « « إيقاظ الأعلام » في رسم المصحف ، و« دليل السالك إلى موطأ مالك » (١)

# ے ۔ الشنقیطی

محمد الخضر بن عبد الله بن أحمد بن مايابي الجكني الشنقيطي ، مفتي المالكية بالمدينة المنورة ، ولد في شنقيط ، وتفقه فيها ، وهاجر إلى المدينة ، فتولى الإفتاء بها ، وهو أخو محمد حبيب الله ، المتقدمة ترجمته ، توفي سنة (١٣٥٣) . له كتب منها « استحالة المعية بالذات » في علم الأسماء والصفات، وهمشتهى الخارف الجاني في رد زلات النيجاني » ، وكلاهما مطبوع (١) .

<sup>(</sup>١) ترجم له تلميذه عطية محمد سالم في الجزء الأول من تفسيره .

<sup>(</sup>۲) الأعلام ع: (۱/۱۱۱) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَهُرِسَ النَّهَارِسَ ﴾: (٧/١) .

<sup>(</sup>٤) «الأعلام الأشرقية »: (٤/٤) ، «الأعلام »: (١١٣/١) .

#### ۱ - الهروي

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي ، باحث أهل هراة له كتاب « الغربين » ، و « غريب القرآن »(۱) .

#### ۶ - الهروي

محمد بن آدم الهروي بن كمال الهروي أبو المظفر ، عالم بالأدب من أهل هراة ، ولد سنة (٤١٤) . له شـرح الحــماســة ، وشــرح المتنبي، وشــرح الإصلاح، وشرح أمثال أبي عبيد ، وغير ذلك " .

#### ۳ ۔ اکربر و ي

محمد بن علي بن محمد ، أبو سهل الهروي ، لغوي كان رئيس المؤذنين بجامع عمرو بن العاص بحصر . ولد سنة (٣٧٣)، وتوفي سنة (٤٣٣). له « التلويح في شرح القصيح » مطبوع . وله « أسماء الأسد » ، و«أسماء السيف» (٢٠) .

#### ع مرسا دمروي

عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الهروي أبو ذر ، عالم بالحديث. توفي بمكة سنة (٤٣٤) . له تفسير القرآن ، و المستدرك على الصحيحين ، و السنة والصفات ، وغيرها . وهو من فقهاء المالكية (٤) .

#### ٥ - الهروي

عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أبو إسماعيل ، شيخ خراسان

<sup>(</sup>١) ارتيات الأعيان ٤: (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ﴿الوافي بالوفيات ﴾: (١/ ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٣) قبقية الرحاة €: (٨٣) .

<sup>(3) (</sup>الأعلام ع: (٣/ ١٤٢٢) .

من كبار الحنابلة . من ذرية أبي أيوب الأنصاري . ولد سنة (٣٩٦) . وتوفي سنة (٤٨١) . كان بارعاً في اللغة إمتحن وأوذي كان سلفي العقيدة . وهو صاحب كتاب د ذم الكلام » ، و د الفارق في الصفات » ، و د مازل السائرين » ، و د سيرة الإمام أحمد بن حنبل » . .

#### ۱ ۔ این مستدہ

#### ۲ ۔ ابن مسئدة

مسعمد بن إسسعاق بن مسحمد بن يحيى بن مندة ، أبو عبد الله العبدي الأصبهاني ، من كبار حضاظ الحديث كثير التأليف . ولد سنة (٣١٠) ، وتوفي سنة (٣٩٥) . من مؤلفاته \* فتح الباب في الكنى والألقاب ، مخطوط طبعت قطعة منه ، و \* الرد على الجهية ، مخطوط ، وغيرها (٢٠) .

#### ٣ ۔ این مسدہ

محمد بن يحيى بن مندة العبـدي ، أبو عبد الله ، مؤرخ من حفاظ الحديث وهو جد محمد بن إسحاق . توفي سنة (٣٠١) .

<sup>(</sup>١) ١١٤علام ١٤ (٤/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) افوات الوفيات ٥: (١/ ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٣) الأعلام ع: (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٤) قتذكرة الحفاظ »: (٢/٢٧٢).

#### ے ۔ این مندة

يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيي العبدي . ولد سنة (٤٣٤) في أصبهان . وتوفي فيها سنة (٥١١) . من مؤلفاته <sup>٩</sup> تاريخ أصبهان <sup>١</sup> ، و <sup>١</sup> مناقب الإمام أحمد <sup>١</sup> ، و <sup>١</sup> ذكر من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة <sup>١</sup> مخطوط <sup>(١)</sup> .

# ۱ ر اً م الدرداد (الصغرى )

هجيمة بنت حيي الوصابية ، أم الدرداه الصغرى ، فقيهة محدثة تابعية ، من أهل دمشق . تنسب للوصاب من قبائل حمير . نشأت يتيمة في ححر أبي الدرداه ( عسوتير بن سالك ) بدمشق . وكسانت تنبس برنساً . وتصلي في صفوف الرجال ، وتجلس في حلق القراء ، حتى أمرها أبو الدرداء أن تلحق بصفوف النساء . توفيت بعد سنة (١١) ، ومن كلامها:

أفضل العلم المعرفة. روى لها مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٢).

# ۲ ر أم الدرداو

خيرة بنت أبي حدرد ، واسمه سلامة بن عمير بن أبي سلمة الأسلمي ، صحابية تعرف بأم الدرداء الكبرى تمييزاً لها عن أم الدرداء الصغرى ( هجيمة بنت حيي ) ، من فاضلات النساء ، وذوات الرأي فيهن . حفظت عن النبي بنت حيي ) ، من فاضلات النساء ، وذوات الرأي فيهن . حفظت عن النبي بنت حيي أوعن زوجها . وروى عنها جماعة من التابعين . كانت إقامتها بالمدينة . توفيت قبل زوجها أبي الدرداء ( عوير بن مالك ) سنة (٣٠) . وكانت وفاتها بالشام في خلافة عثمان "

<sup>(</sup>١) قرقيات الأعيان ٤: (٢/٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) فسير أعلام النبلاء ٥: (المجلد الثالث) ، قالأعلام ٥: (٨/٧٧) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الإصابة ع: (٨/ ٢٧ \_ ٤٧) ، ﴿ الأعلام ع: (٢/ ٨٢٣) .

# ۱ ـ العسقلاني

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني شهاب الدين ابن حجر ، شيخ الإسلام في الحديث ، وخاتمة الحفاظ غني عن التعريف . ولد بعسقلان بفلسطين ، ننة (٧٧٣) . ووفاته بالقاهرة سنة (٨٥٢) ، وهو صاحب «تهذيب التهذيب » ، و « لسان الميزان » ، و « نزهة النظر » (١) .

## ۲ ۔ القسطلانی

أحمد بن محمد أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري ، أبو العياش ، شهاب الدين من علماء احديث ، ولد سنة ( ١٠) في القاهرة وهر صاحب الرشد السدي لشرح صبح المخري ) ، و ١ الموهب الدنية ، وكالاهما مطبوع ، توفى سنة (٣٣) بالقاهرة .

# ۱ ـ البيثمي (بالشاء)

علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي ، أبو الحسن ، نور الدين المصري القاهري ، حافظ . ولد في سنة (٧٣٥) . من أشهر كتب « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ، و « موارد الظمآن ، إلى زوائد ابن حبان » ، وغيرها . توفي سنة (٨٠٧) .

وقد أخطأ بروكلمان (٩١/٢) عندما نسب إحدى مخطوطات الهيثمي لأحمد

 <sup>(</sup>١) «الضوء اللامع ١: (٣٦/٢) ، وقد ألف تلميده السخاري كتاباً مستقلا في ترجمة شيخه.
 طبع الجزء الأول ، ولا يزال بقيته مخطوطاً .

رمن الجدير بالملاحظة أن كثيراً من العلماء يكتب أحمد بن حجر ، ويعني به العسقلاني، وأحياناً أحصد بن حجر الهيتمي ، لذا يقع لبس بينه وبين المسقلاني وكذلك هناك كاتب معاصر يدعى أحمد بن حجر آل بوطامي له مؤلفات منه «تطهير الجنان» رسالة صغيرة في التوحيد ، وكتاب في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وغيرها من المؤلفات النافعة . وقد رآيت بعض طلبة العلم يلتبس عليه اسم أحمد بن حجر المعاصر على إمام الحفاط ، وهذه الأمثلة وغيرها تريك بعد الجيل المسلم عن معرفة أعلام وعلمائه.

<sup>(</sup>٢) قالبدر الطالع ٤: (١/٢/١) ، قالأعلام ٤: (١/٢٢٢) .

ابن حجر الهبتمي . وهذا مثال على موضوعنا<sup>(۱)</sup> . ٢ ـ السيمي (بالساء)

احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي الأنصاري، شهاب الدين أبو العباس، فقيه، شافعي، ولد في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بحصر سنة (٩٠٩)، وإليها نسبته. تلقى العلم في الأزهر، ومات بحكة سنة (٩٧٤). واشبتهر بعداوته لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه ألف نعمان الألوسي كتابه المشهور \* جلاء العبنين \* الذي ذب فيه عن شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ، من مؤلفاته \* الفتوى الهيتمية \* ، و \* الصواعق أمحرة على أهر ابدع ولصلال والرندقة \* ، و \* الروح على اقتراف الكاثر \* ، مؤلفاته كشيرة جداً وكثير منها مطبوع " .

# ۱ برابلیشرم

علي بن المغيرة ، أبو الحسن ، الملقب بالأثرم ، عالم بالعربية والحديث . كان مقيما في بغداد . اشتغل نسّاخاً في أول أمره . توفي سنة (٢٣٢) . من مؤلفاته « النوادر » ، و « غريب الحديث » (٢) .

# ۶ ۔ الکیثرم

 <sup>(</sup>١) «الصوء اللامع ٤: (٩/ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>۲) اخلاصة الأثر ا: (۱٦٦/۲) ،

<sup>(</sup>٣) «الأعلام ١: (٥/ ٣٣) .

 <sup>(</sup>٤) • ابن الأثير »: (٣٧/٧) ، • تاريخ بغداد »: (٨٤/٥) ،

# ۱ ۔ اُبوعبید

القاسم بن سلام الهروي الأزدي ، بالولاء ، الخراساني البغدادي ، أبو عبيد من كبار العلماء بالحديث ، والأدب ، والفقه . من أهل هراة . ولد سنة (١٥٧) . رحل إلى بغداد قولي القضاء بطرطوس ثماني عشرة سنة . وحج ورحل إلى مصر سنة (٢١٣) ، وإلى يغداد فسمع الناس من كتبه . وحج فتوفي بمكة سنة (٢١٤) ، وكان منقطعاً للأمير عبد الله بن طاهر ، كلما الف كتاباً أهداه إليه ، وأجرى له عشرة آلاف درهم . من كتبه 3 الغريب المصنف ٤ كتاباً أهداه إليه ، وأجرى له عشرة آلاف درهم . من كتبه 3 الغريب المصنف ٤ مجلدان ، في غريب الحديث . ألف في نحو أربعين سنة ، وهو أول من صنف في هذا الفن ".

# ۶ ، ( بورعبید ( البکري )

عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي ، أبو عبيد ، مؤرخ جمغرافي ثقة علامة بالأدب له معرفة بالنبات ، نسبته إلى بكر بن واثل . كانت لسلفه إمارة في غربي جزيرة الأندلس . وقيل كان أميراً ، وتغلب عليه المعتشد . وقال الصفدي: كان ملوك الأندلس يتهادون مصنفاته ، وكان معاقرا للراح ، مدمنا يكاد لا يصحو . ولد في شلطيش غربي إشبيلية ، وانتقل إلى قرطبة . ثم صار إلى المرية فاصطفاه صاحبها محمد بن معن قصحبته ، ووسع راتبه . وهذا ما حمل بعض المؤرخين على نعته بالوزير . ورجع إلى قرطبة بعد غزوة المرابطين ، فتوفي بها عن سنة (٤٨٧) ، له كتب جليلة منها « فصل المقال في شرح كتاب الأمشال » لابن سسلام، و « أعلام النبوة »، و « شمرح أمالي القالي» (١٠) .

 <sup>(</sup>۱) اتهذیب ائتهذیب : (۷/۵/۷) ، «الأعلام : (٥/۲/١) .

<sup>(</sup>٢) اطبقات الأطباء ٤: (٢/ ٥٢).

# ۳ ۔ اُ ہوعبیہ

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي له «كتـاب الغريبين» ، و اغريب القرآن» (۱) .

#### ء ے ۔ ابوعیبیہ

معمر بن المثنى التيمي بالولاء ، البصري ، أبو عبيدة النحوي ، من أثمة العلم بالأدب واللغة . مولده بالبصرة سنة (١١٠) . استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة (١٨٨) . وقرأ عليه أشياء من كتبه . قال الجاحظ: لم يكن في أعلم بجمعيع العلوم منه . وكان إباضي . شعوب من حضاظ الحديث . قال ابر قتيبة: كان يبغض العرب ، وصنف في منائبهم كتب توفي سنة (٢٠٠) ، ولم من لم يحضر جنازته أحد نشدة نقده معصريه من مؤلهاته «محاز القرآن » .

(١) ﴿وَمِيَاتُ الْأَعْيَانُ ٤: (٢٨/١) .

<sup>(</sup>۲) درفيات الأعيان ٢: (٢/ ١٠٥) ، الأعلام ١: (٢/٢٢) .



# وصعة شرط مسلم فيه وصعة شرط مسلم فيه المبرليونن

هذه مسألة من "مهات مسائل مصطنح أحديث ، اختلفت فيه أقوال عنماء هذه الشان ، واتضح أثره في الحكم على كثيب من الأحاديث ، مما حدا بالباحثين إلى الاهتمام بها خصوصا ، وإن لها تعلقاً بالمقارنة بين شرطي البخاري ومسلم اللذين لا تخفى قيمة كتابيهما وشرطيهما ، وتبوؤهما المراتب العليا في الصحة كما عد الحافظ ابن الصلاح في قاعلوم الحديث ؛ (ص٢٣) ما أخرجه البخاري ومسلم أعلى مواتب الحديث الصحيح ، ثم ما انفرد بإخراجه البخاري، ثم ما انفرد بإخراجه البخاري، واحد من الأثمة الحفاظ (١).

فأحببنا في بحثنا هذا عرض المسألة ؛ لتبين الحد الأدنى من شروط تصحيح هذا الإسناد بما لا ينفي ميـزة ما زاد عليه من التشبت في تحقـيق الاتصال ، والله الموفق .

والمقتصود بالإستاد المعنعن هو: " قبول الراوي: فبلان عن فبلان ، بلفظ (عن) من غير بيان للتحديث ، والإخبار ، والسماع ،(٢)

ولا نعني بالاختلاف هنا كون هذا الإسناد بشكله هذا ـ أي بالعنعنة ـ صالح

 <sup>(</sup>١) كالنووي في قالتقريب ٤: (١/ ٩٥ \_ هامش التدريب) ، والعراقي في قشرح الألفية ٤:
 (١/ ٢٤\_٦٥) ، وابن حجر في قالنزهة ٤: (ص٤١) ، وغيرهم .

<sup>(</sup>۲) الدریب الراوی: (۱/ ۱۷۷).

للحجة أم لا ، فإن هذا قد قرره غير واحد من علماء هذا الشأن ، وأثبتوا بعد توفر شروط معينة صلاحيته () ؛ لكنهم اختلفوا في هذه الشروط التي يصح بها، وهذا ما قصدناه بالاختلاف المراد تقصيله هنا إن شاء الله .

وبالنظر في الشروط التي ذكرها أهل العلم لقبول هذا الإسناد يتبين أن بعضاً منها فيه تشدد واضح ؟ مثل اشتراط أبي المظفر السمعاني (٢) ، طول صحبة الراوي لشيخه أو اشتراط أبي عمرو الداني المقريء (٢)، أن يكون الراوي معروفاً بالرواية عن شيخه ، فكل هذا لا شك في كونه تشدداً كما قال الحافظ ابن حجر (١): • لا طائل تحته ) .

وبعضا من تلك الشروط ليس قيه تحديد واضح ، بل هو داخل ضمن الشروط الأحرى ، ولا يعد قسيما لها ، وذلك مثل اشتراط القبسي ": أن يدرك الراوي شيخه إدراكاً بيناً ، فهما اشرط داخل في غيره من الشروط، اد الإدراك أعم من اللقاء ، وإنما هو مثل ما لو قال: أن يتصل الإسناد من الراوي

<sup>(</sup>۱) مثل الحاكم في «معرفة علوم الحديث »: (ص٣٤) ، والخطيب في «الكفاية »؛ (ص٢٩١)، وابن عبد البر في «التمهيد »: (١٤/١) ، وغيرهم من الذين حكموا الإجماع على ذلك، ورغم أن الحافظ ابن حجر قد تعقبهم في «الكت»: (٩٨٤/٣ \_ ٥٨٥) بوجود خلاف فيه لكنه أقر بعد ذلك بأن الإجماع الصحيح راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف ، وكذا الحافظ العلائي في «جامع التحصيل»: (ص ١١٦) فرغم أنه حكى القول الذي يقتضي عدم صلاحيته لكنه بين بعد ذلك أنه لا يعرف له قائل ، وإنما هو احتمال مجرد.

 <sup>(</sup>۲) الحافظ فقيه خراسان منصور بن محمد بن عبد الجبار ، المتوفى سنة (۶۸۹هـ) ، له ترجمة في «البداية والنهاية »: (۱۹۳/۱۳). وقوله هذا تجده أيضاً في «الباعث الحشيث»: (ص٥٢٥)، واشرح الألفية»: (١/ ١٦٤) ، وغيرها .

 <sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ عشمان بن سعيد بن عثمان القرطبي ، المتوفى سنة (٤٤٤هـ)، له ترجمة في وتذكرة الحمفاظ»: (١١٢٠/٣)، وقوله هـذا تجده أيضاً في «الساعث»: (ص٥٧)، ووشرح الأثفية»: (١٦٤/١)، وغيرها .

<sup>(</sup>٤) فيما نقله هنه السيوطي في «التدريب ٤: (١/٩/١).

 <sup>(</sup>٥) الحافظ المحدث الفقيه أبو الحسن علي بـن محـمد بن خلف ، المتـوفى سنة (٢٠٣ هـ) له ترجمة في الذكرة الحفاظة: (١٠٧٩/٣) . وقوله هذا تجده أيضاً في اللهـعث ١٠ (ص٢٥)
 والشرح الألفية ١٤ (١/ ١٦٤) ، وغيرها .

إلى شيخه ، فالحقيقة أن الشروط هنا إنما وضعت لضبط هذا الإدراك الذي به يحصل الإتصال ، فقوله: أن يدرك الراوي شيخه إدراكاً بيّناً لم يحصل به تحديد، ولذا عقب الحافظ العراقي في « شرح الألفية » (١/١٤/١)(١) عن هذا الشرط بقوله: « وهذا داخل فيما تقدم من الشروط » .

لكن الذي يستحق النظر والعناية والبحث من تلك الشروط هو شهرط مسلم في اكتفائه بمعاصرة الراوي شيخه مع البراءة من التدليس ، وشرط البخاري الذي زاد عليه كذلك باشتراط تحقق اللقاء بينهما ، ولو مرة واحدة .

فانشهى الأمر إذن إلى حصر الكلام في شـرطي البخاري ومـسلم ، والمقارنة بينهما بعد أن اتضحت الأمور الآتية

- إن من أطلق الانقطاع في الإسباد المعنفل ولم يقبل أي شرط شصحيحه، فهو مششدد ، ومخالف لاتفاق غيبر واحد من علماء هذا الشان ، بن ولإجماعهم المستقر الخيراً كما سبق .

٢- إن من اشترط طول الصحية ، أو الإشهار بالرواية وما كان في
 معناهما، فهو متشدد أيضاً ، كما لمين إلى المعناهما، فهو متشدد أيضاً ، كما لمين إلى المعناه المعنا

٣- إن من اشترط الإدراك البين لم يحدد شيئًا ، إذ هو المراد تحديده ، اي
 أن الإدراك هو المقصود بتلك الشروط المحققة له بما يكفل الاتصال .

ولا بد قبل المضي في بحثنا من التنبيه على أن ما سبق تقريره من تعريف الإسناد المعنعن بأنه ما جاء بلفظ (عن) لا يختص بذلك فقط بل ويدخل فيه أيضاً ما جاءت الرواية فيه بلفظ (أن) ، فكلا الروايتين سواء كما هو مذهب جمهور أهل الحديث ، بل لا يبعد أن يكون اتفاق أهل الحديث عليه، إذ أن من نقل عنه الخلاف في ذلك إنما قاله في رواية مخصوصة لا يصح إطلاقها ، كما روى الخطيب في « الكفاية» (ص٤٤٧) عن أبي داود قال: « سمعت أحمد قيل له: إن رجلا قال: عروة أن عائشة قالت يا رسول الله ، وعن

<sup>(</sup>١) ونقله عنه أيضا السيوطي في التدويب ١: (١/ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٢) فيما حكاه الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث ٤: (ص٥٣٥)، وعيره

عروة عن عائشة ؛ سواء ؟ قال: كيف هذا سواء ! ليس هذا بسواء » . قال العراقي في «شرح الالفية» (١٧٢/): « فإنما فرق أحمد بين اللفظين ؛ لأن عروة في اللفظ الأول لم يستد ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة » . أ.ه. . وقد ذكر نحوه قبل ذلك ( ١/٠٧١) عن يعقوب بن شيبة ، وبين الحافظ العراقي أن التخريق بين (عن) و(أن) إنما هو واقع منه ومن الإمام أحمد على حالة مخصوصة، وهي أن الراوي إذا لم يسند حكاية القصة إلى شيخه بل رواها كأنه شهدها فمثل هذا يحمل على الانقطاع، بخلاف ما لو أسندها فإنها تحمل على الاتصال إذا سلمت من التدليس سواء كانت بنفظ (عور) أو (ر) ، وانظر تقصيل ذلك في « شرح الالفية» ( ١٠ - ٠٠)

وبعد هذ التقديم نبداً في بحث حجج مذهب مسدم ناعتدره اسهر تحقق من مذهب البخاري ، فنقول:

قد بين مسلم - رحمه الله - في مقدمة صحيحه ( ص٢٩-٣٥) صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا خلا من المدلسين فيمن ثبت تعاصرهم ، وقال (ص ٢٩-٣٠): «وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات ، قديماً وحديثاً أن كلُّ رجل ثقة روى عن مثله حديثا ، وجائز محكن له لقاؤه والسماع منه ؛ لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد ، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ، ولا تشافها بكلام ، فالرواية ثابتة ، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بيئة إن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ، أو لم يسمع منه شيئا ، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا ؛ فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي بينا » أ.ه .

وقد ردّ مسلم بعد ذلك على من اشترط مع المعاصرة اللقاء ، وشنّع عليه ، مع أن القائل به هو علي بن المديني ، فأما البخاري فقد قبل إنّه لا يشترطه في أصل الصحة بل للأصحيّة ، وهو ما عمل به في " صحيحه » . كما قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث » (ص ٢٥) وغيره ، وقد ردّ ذلك الحافظ ابن حجر في " النكت » (٢/ ٥٩٥) ، بأن ذلك شرط عند البخاري في أحر بحثنا أصل الصحة لا في صحيحه فقط ، وسيأتي إن شاء الله فصل في آخر بحثنا

لمناقشة ذلك ، فالمهم هنا بيان مذهب مسلم في الاتصال ، واكتفائه بالمعاصرة ، وردّه على من اشترط اللقاء أيضا .

لكن المنتقدين لمسلم على قسمين ... قسم ردّوا قوله هذا ، واعتبسروه إخلالا بشرط الصحيح ، كالحافظ ابن الصلاح في كتابه « صيانة صحيح مسلم » (ص ١٣١ ) ، وكذا الحافظ العلائي في « جامع التحصيل » (ص ١٢١ ـ ١٢١)، إذ يفهم من صنيعه هناك بسرده حجج مسلم ، والجواب عليها أنه لا يوافقه على ذلك . ولا شك في خطئهم ـ غفر الله لهم ـ إذ تتحصر حجتهم حير تتحقق المعاصرة فقط بعدم ثبوت السماع أو اللقاء ، وهذا عند التحقيق بيس بعدة ؛ فان عدم ثبوت السماع أو النقاء أيس ثبوتاً لعدم السماء أو اللقاء . في الأور وجود الشبهة في عده لقاء الراوي بمن صعن عنه ، وهذه الشبهة لا شك في زوابه واندفاعها إذ كر الراوي ثقة صادقاً في روايته عن شيخه ، ثه كن بعد ذلك غير مدلس بحيث يعرف من عادته الإيهام بالسماع ، والرواية عن كن بعد ذلك غير مدلس بحيث يعرف من عادته الإيهام بالسماع ، والرواية عن على الاتصال ، وهذا هو الذي شرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ، وأخذ

وما قلناه من كون عدم نبوت اللقاء ليس نبوتاً لعدم اللقاء لا ينبغي للمخالف الاعتراض عليه ، إذ هو موافق كذلك على هذا في حق الراوي الذي ثبت لقاؤه بمن عنعن عنه ، لكنه روى عنه حديثاً دون التصريح بالسماع ، الذي لو صح عدم سماعه منه هذا الحديث لكان تدليساً في حقيقة الأمر ، فكان الراوي الذي ثبت لقاؤه بشيخه بريشاً من التدليس في الأصل حتى يشبت ذلك بينه ، فكذلك فيما قلناه ؛ يكون الراوي بريئاً من الإرسال حتى يثبت ببينة ، أنه برسل ، ويحدث عمن لم يلقه .

وقد أجماب على مثل هذا الذي قلناه أخيراً الحافظ العلائي في و جمامع التحصيل و (ص ١١٩ ـ ١٢٠) حين ردّ على ماقاله مسلم في مقدمة صحيحه ، فقال: و ويمكن الفرق بين المقامين ، بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ، ومشافهته له ، وكمان بريئاً من تهمة التدليس ؛ فالظاهر من حاله فيما اطلقه بلفظ (عن) الاتصال ، وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل . كما في الأمثلة

التي ذكرها ، وهي منغمرة في جنب الغائب الكثير من الأسانيد ، فلا يعترض بها على الغالب لندرتها ، بخلاف إرسال الراوي عمن لم يلقه ، فإنه كثير جداً بلفظ (عن) فلا يلزم من عدم التوقف في ذلك عدم التوقف في هذا ، ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقض ٤٠٠ه.

قلت ، ويمكن أن نجيب عليه أيضاً يمنع ندرة مثل هذا الأمر ، فإن التدليس، وإن سلمنا بأنه أقل من الإرسال ؛ لكن هذا لاينفي ضرورة الاحتراز منه ، فضلاً عن كونه وإن كان أقل في عصر التابعين ؛ لكنه قد انتشر بعد ذلك وكثر . كما يتضح لمن يراجع تراجم المدلسين وطبقاتهم ، وبالتالي إن صح وجود الفرق بينهما بالنسبة إلى أول الأمر فلا شك في زوال هذ الفرق ، أو اضمحلاله بالنسبة إلى ما بعد ذلك .

و'يضاً فإن هذ الفسرق لم نتجاوره نحن بقولت هذ ، بن قد 'خدن، بعين الاعتبار دون المبالغة فيه حين اقررنا بمشروعية شرط البحاري ، وافضليته على ما اشترطه مسلم مراعاة لكثرة الإرسال نسبة إلى التدليس \_ التي قد يكون مسلم تجاوزها \_ مع عدم إخراجنا لشرط مسلم من أصل الصحة كما يفهم من كلام العلائي ومن وافقه ، وسيأتي تقرير هذا واضحاً مع براهينه إن شاء الله .

وقبل المضي في ذكر القسم الآخر من منتقدي مسلم لابد من إيراد اعتراض ساقه الحافظ ابن رجب في " شرح العلل » (ص ٢٢٠ ـ السامرائي ) على هذا الأصل ضمن إيراداته على ما ذكره مسلم فقال: " ويلزمه أيضاً الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي عليه وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئاً ، وإن لم يشبت سماعه منه ، ولا يكون حديثه عن النبي عليه مرسلاً ، وهذا خلاف إجماع أثمة الحديث ، والله تعالى أعلم » . أ.ه. .

ويمكن أن نجيب عليه بالتفريق بين شروط الاتصال فيما بين الرواة وشيوخهم عامة ، وبين شروطه فيما بين الصحابة والنبي على أي أن الاتصال بين عموم الرواة وشيوخهم يمكن أن يطبق فيه ما قلناه من الاكتفاء بالمعاصرة على أساس ماسبق من أن عدم ثبوت اللقاء ليس ثبوتاً لعدم اللقاء ، بينما الاتصال بين من يروي عن النبي على وينه \_ صلى الله عليه وسلم \_ لا يُكتفى فيه بذلك . كما

قال الحافظ ابن رجب ، وحكى إجماع أتمة الحديث عليه ، بل لابد من ثبوت اللقاء والسماع ، وسبب هذا الفرق يرجع إلى خصيصة مرتبة الصحبة فهي لا تثبت بمجرد الإمكان ، بل لا بد من التحقق الفعلي ؛ لأنها حين تثبت لا تحقق الاتصال فقط في الرواية عن النبي على أبي أبي أبي الموافض المحقق مرتبة من مراتب التعديل ، والتزكية وهي أعلاها . كما قرره الحافظ ابن حجر في مقدمة «تقريب التهذيب » وغيره . ومن راجع كتب الجرح والتعديل، وكتب الطبقات كذلك وجد مصداق قولنا هذا ، وأقربها كتاب «التقريب » ، فحين أتى فيه الحافظ على ذكر مراتب التعديل جعل مرتبة الصحابة أولها ، ثم حين أتى على ذكر الطبقات ذكر طبقة الصحابة أيضاً أولها ، فمن هذا نعلم أن مرتبة الصحة ليست طبقة ، لتحديد الرواة ، وصحة سماعهم من النبي في فقط ، بل وأيض هي مرتبة بتعديلهم كمن قلن ، وبالناي فإن التعديل لا يصح إباته بإلامكن فقط ، أي إمكان أن يكون الراوي صحابياً لمعاصرته النبي في بن لا بلا من ثبوت هذا التعديل من التصريح ، إما بالتصريح باللقاء والسماع من النبي بلا من النبي بلا من التعديل من التصريح ، إما بالتصريح باللقاء والسماع من النبي بلا من التعديل من التصريح ، إما بالتصريح باللقاء والسماع من النبي بكات بكات م

فمن هذا نعلم - والعلم عند الله - سبب أجماع المة الحديث الذي نقله ابن رجب في عدم حكمهم باتصال حديث كل من عاصر النبي على الله الله ولم يثبت سماعه منه ، وأنه ليس إلا لخصوصية مرتبة الصحبة ، ودخولها ضمن مواتب التعديل ، وهو أمر لا يصح تعميمه على باقي أشكال الاتصال في الراوية، وبالتالي لا يرد ماذهب إليه مسلم رحمه الله . رغم أن الاستدلال به هو من نوع استصحاب الإجماع في مواضع النزاع (۱) ، وفيه كلام ليس هذا موضع بسطه ، وفيما قلناه كفاية إن شاء الله .

والقسم الآخر ممن انتقد مسلم هم من أقرّ بأرجحية مـذهب البخاري ـ وهو اشتراط اللقاء مع المعاصرة ـ على مذهب مسلم دون إخراج قول مسلم من شرط

<sup>(</sup>١) إي آن البه الحديث ومنهم مسلم قطعاً أجسمعوا على عدم ثبوت هذا هذا النوع من الإتصال، ثم بعد إجماعهم هذا تنازعوا في مسألة أخرى هي التي نحن بصددها ، فكيف يصبح استصحاب إجماعهم في تلك المسألة على مسألة أخرى تنازعوا فيها ، وليس قول بعضهم حجة على البعض الأخر .

الصحة ، وسيأتي ذكر بعضهم ، وهم غالب أئمة الحديث المحققين ، الذين إنما انتقدوا مسلم لما أستنكر مذهب البخاري ، ونفى ذهاب أحد إليه مع أنهم يوافقون مسلم على توفر شرط الصحة والاتصال فيما قاله ، لكنهم لا يوافقونه في كون ما زاد عليه من شرط البخاري لم يتابعه عليه أحد .

وهذا الذي قلناه هو الحق \_ إن شاء الله \_ وهو الوسط بين من جسعل مذهب، البخاري هو الحد الأدنى للصحة . كما يفهم من كلام من تقدم ذكرهم من الحفاظ ، وبين من اكتفى بجذهب مسلم ، وجعل مذهب البخاري تشدداً لا طائل بعده ، ولم يتابعه عليه أحد ؛ كما قاله الشيخ أحمد شاكر \_ رحمة الله ـ في تعليقه على \* المحلى ؛ (٤٠٤ ") ، وغيره ممن وافقه .

ولا بدُّ بعد ذلك من إثبات هذا الذي قلناه من أن حُدَّاق رحالات الحديث، والمستهم إنم اعتباره شرط البحاري في الأصحية لا في مجارد الصحة والاحتجاج، وذلك في أمور:

الأمر الأول: تصريح بعض العلماء بذلك ، أو ما يقوم مقام التصريح ، فأما التصريح ، فمثل قول الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح « هدي الساري » (ص ١٣) ، وهو يقارن بين مقعب البخاري في هذه المسألة ، ونصه: «لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال ، قبلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال ». أ.ه. . وهو نص قوله أيضاً في « النكت » (٢٨٩/١) .

بل قد ذهب الحافظ ابن كثير إلى هذا التضريق الذي قلناه بين الأصحية والصحة حتى عند البخاري نفسه ، فقال في « اختصار علوم الحديث » (ص ٥٢) حين ذكر قول مسلم ، ورده على من اشترط اللقاء مع المعاصرة: «والظاهر آله يريد على بن المديني ، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري لا يشترطه في أصل الصححة ، ولكن التزم ذلك في كتابه «الصحيح». أ.ه. .

وقد سبق أن قلنا أن الحافظ ابن حجر قــد ردّ هذا القول ، وسيأتي تقصيل ذلك إن شاء .

ومثل ما سبق أيضاً قول السيسوطي في ﴿ تدريب الراوي ﴾ : (١/٠٥) ،

وهو يتكلم عن شروط الصحيح: ﴿ ومنها: اشتراط البخاري ثبوت السماع لكل راوٍ من شيخه ، ولم يكتب بإمكان اللقاء والمعاصرة كما سيأتي ، وقيل إن ذلك لم يذهب أحد إلى أنه شرط الصحيح بل للأصحية ». أ . ه. .

قلت: ولم يتعقبه بشيء .

وأما ما يقوم مقام التصريح ، فعثل قول الحافظ الذهبي في و سير أعلام النبلاء؛ (٥٧٣/١٢) عند تعرضه لهذه المسألة في ترجمة مسلم وردّ مسلم على من اشترط اللقاء ، ونصه: و وربّخ من اشترط ذلك ، وإنما يقول ذلك أبو عبدالله البخاري ، وشيخه علي بن المديني ، وهو الأصوب الأقوى ، أ.هـ.

قنت وهذا يعهم من أن قبول مسلم هو صواب أيضاً ، لكن قبول البخاري الصيرتُ منه ، وشبوطه أقبرى ، وهذ يوافق من قلناه من الوسط بير لمنتقبدين لمسلم ، ومؤيديه .

الأمر الشائي: عمل بعض الأثمة الحفاظ بمقتضى الذي قدنه ، وإن لم يصرحوا به ، اي أنهم حكموا بالاتصال ، وردّ دعوى الانقطاع بمجرد كون الراوي ثقة غير مدلس قد عاصر شيخه الذي روى عنه . وذلك مثل صنيع الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للصحيح « هدي الساري » (ص ٢٠٥) ، وهو يتكلم على أقسام الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين ، فقال في القسم الأول منها: « تضمن أعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف ، فينظر إن كان ذلك الراوي صحابياً ، أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً ، أو صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى ، فإن وجد ذلك الذفع الاعتراض بذلك » . أ . ه. .

قلت: ولا شك أن الإدراك المشترط هنا هو المعاصرة ، فهو أعم من اللقاء والرؤية ، كما يتضح ذلك من صنيع الحافظ نفسه في تراجم مثل: أسعد بن سهل بن حنيف ، وأسلم العدوي ، والأحتف بن قيس ، وغيرهم في والتهذيب، ، فقد ثبت أن كلا من هؤلاء قد أدرك النبي ولي الله لم يلتق به على الصحيح - فهذا بين صحة ما قررناه من أن الإدراك المقصود في كلام الحافظ هو المعاصرة ؛ لأنه في تراجم هؤلاء يثبت الإدراك ، وينفي اللقاء. أما

عن سبب الحكم بعدم اتصال رواية هؤلاء بالنبي ﷺ رغم تحقق المعاصرة، فهو ما سبق تفصيلنا له حين أجبنا على اعتراض أورده الحافظ ابن رجب في هذا الخصوص .

واذا اتضح هذا الذي قلناه وبيناه من صنيع الحافظ ققد يعترض عليه بتقريره في « النخبة » (ص ١٠٢ ـ مع شرحها النزهة ) اختيار مذهب البخاري على مذهب مسلم المتضمن رده لشرط مسلم ، ونصه: « وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس ، وقسيل: يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة ، وهو المختار».أ.ه . والجواب على ذلك بأن كلامه هذا واضح في أوله إقرار شرط مسلم في الصحة ، وحصول الاتصال ، لكنه تضمن أيضاً تفضيل شرط البخاري، وهو ثبوت اللقاه على شرط مسمه ، وهو الاكتفاء بالمعاصرة ، وهذا البخاري، وهو ثبوت اللقاه على شرط مسمه ، وهو الاكتفاء بالمعاصرة ، وهذا البخاري أصلاً نازع قيه، بر هو عير مد قدرن، ، وإنما يصح كلاه الحافظ هذا للرد على من أنكر اعتبار مذهب البخاري أصلاً . كما أسلفنا .

وعلى نحو ما سبق أيضاً من دلالة كبلام الحافظ على تفضيل شرط البخاري على شرط مسلم مع الإقرار بصحة شرط مسلم يتنزل كلامه الآخر الذي نقله السيوطي في المات المعنوب الإساد المعنوب ، وهو يتكلم على الإساد المعنوب ، ونصه: المن حكم بالانقطاع مطلقا شدد ، ويليه من شرط طول الصحبة ، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل ، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت بجذهب البخاري ، ومن وافقه ال . أ. هـ .

قلت : فوصفه مذهب مسلم بالتساهل ليس إسقاطاً له ، وإنما هو نسبه لما ذهب إليه البخاري ، ولا مناص من ذلك حتى يتوافق قبول الحافظ هنا مع ما سلف ، والله أعلم .

الأمر الشالث: وهو أن بعض الأئمة وإن لم يصرحوا بما قلناه ، لم يعملوا بمقتضاه كما مبق فهم موافقون على تصحيح بعض الأحاديث التي فيها شرط مسلم . هذا فقط دون شرط البخاري ، أو على الأقل هم حين يحتجون بها، تكون عندهم دليلاً صالحاً للحجة ، وهذا هو المطلوب من هذه المسألة .

ومن هؤلاء الأئمة النووي ـ رحمه الله ـ ، رغم أنه قد قال في شرحه لصحيح مسلم قد أنكره المحققون ، لصحيح مسلم قد أنكره المحققون ، وقالوا هذا الذي صار إليه ضعيف ، والذي ردّه هوالمختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الذي م ، أ ، ه. .

لكن النووي صرح بصحة بعض الأحاديث التي فيها شرط مسلم فقط ، ولم يتحقق فيها شرط البخاري من ثبوت اللقاء ، وإنما إمكانه فقط ، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبر ركبته ) " ، وهو من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد ، وقد توفي أبو الزناد ، واسمه عبد الله بن ذكوان ـ سنة ثلاثين وماثة ، في حين ولد محمد بن عبد الله هد سنة اثنتير وتسعين ، وتوفي سنة خمس وأربعين وماثة ، وكلاهما مدني فيمكر ثقاؤهما بلاشك ، نكر ذلك م يثبت ثبوتاً صريحاً ؛ فلذا قال البخاري في ترجمة محمد هذا ويتم محمد هذا الميت ثبوتاً صريحاً ؛ فلذا قال البخاري في ترجمة محمد هذا

لا أدري سمع محمد بن عبد الله من أبي الزناد أم لا ؟ ١. ١ . ه. فكان هذا الحديث ضعيفاً عند من اكتفى بشرط البخاري ، لكن النووي قد قال عن إسناده في المجموع » (٢١/٣): لا إسناده جيد » . فهذا يبن أن مقصود النووي في قوله السابق ليس في الصحة مطلقاً ، بل في الأصحية ـ كما قلنا ـ ولذا رجح مذهب البخاري على مذهب مسلم ، أما في مطلق الصحة فها أنت تراه يصحح ما فيه شرط مسلم دون شرط البخاري .

ثم من هؤلاء الأثمة الحفاظ الذين وإن كانوا قد وافقوا البخاري على شرطه، ولم يرتضوا شرط مسلم ، لكنهم مع ذلك نصوا على أن ما فيه شرط مسلم هذا لوحده ، فهو محتج به ؛ فالحافظ ابن رجب الذي تكلم في الشرحه للعلل» (ص ٢١١ ـ ٢٢١/ السامرائي ) على الإسناد المعنعن ورد فيها قول مسلم في اكتفائه بالمعاصرة ، وإمكان اللقاء في تحقيق الاتصال ، لكنه صرح بأن ذلك وإن كان لا يحكم باتصاله ، إلا أنه يحتج به ، فقال (ص ٢٢): الافان الناء وإن كان الله يحتج به ، فقال (ص ٢٢): الفان المناه ، إلى أنه يحتج به ، فقال (ص ٢٢):

أخرجه أبو دارد (٨٤٠)، وغيره.

قال قائل: هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها ، قيل من هاهنا عظم ذلك على مسلم رحمة الله ، والصواب أن مالم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله ، ويحتج به مع إمكان اللقى ، كما يحتج بجرسل أكابر التابعين كما تص عليه الإمام أحمد ، أ.ه. .

قلت: ونحن وإن كنا لا نوافقه على عدم حكمه بالاتصال ، لكن المهم أن نبين موافقته في الاحتجاج بمثل هذه الأسانيد التي فيها شرط مسلم وحده ، ولا شك أن الاحتجاج وتحققه هو المقبصود الأول من تصحيح الأسانيد والحكم باتصالها .

وبعد هذه الأمور الثلاثة يتبين لنا صحة ما قررناه من اعتسر شرط مسلم ، وهو الاكتفاء بالمعاصرة للحكم بالاتصال في الصحة لكن مع تفصير شيرط البخاري عليه ـ وهو الستراط اللقاء لستحفق الاتصال ـ واعتباره في الأصحية. وهنا هو الذي يمكن فهمه ، أو استنباطه من كلام هؤلاء الأثمة وصنيعهم ؛ النووي ، والذهبي ، وابن كثير ، وابن رجب ، وابن حجر ، والسيوطي .

وكل هذا الذي مضى متعلق بالكلام على الأسانيد عسوماً ، وأن شرط مسلم يكفي لتصحيح اتصالها ، وشرط البخاري يحقق الأصحية لها بعد تحقق الصحة ، لكن هل هذا التقرير شامل لصنيع البخاري نفسه باكتفائه للتصحيح بالمعاصرة وإن اشترط في « صحيحه » القاء ؟ أم أن شرط البخاري مطرد في «صحيحه » وفي خارجه ؟ هذا ما سنبينه في الفصل الآتي إن شاء الله .

# فصىل

قال الحافظ ابن حجر في \* النكت > (٢/ ٥٩٥): \* ادعى بعضهم أن البخاري إنما الترم ذلك في جامعة لا في أصل الصحة ، وأخطأ في هذه الدعوى ، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك ». أ.ه..

قلت: وهو يعني بهـذا البعض الحـافظ ابن كثـير ، كـما سبق نص قـوله ني «اختصار علوم الحديث » (ص ٥٣) خلال الكلام على الأمر الأول هنا .

وسواء كان أبن حجر مصيباً في تعقبه لابن كثير ، أو مخطئاً فقد قدمنا تفصيل هذه المسألة ، وبيان أن شرط مسلم في العموم كاف في الصحة مع أفضلية شرط البخاري عليه ، وعززنا ذلك بأقوال غير واحد من علماء هذا الشأن ، أو تصرفاتهم في التصحيح ، ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه الذي تقدم النقل عنه بتصريحه بموافقته على صحة شرط مسلم وحده لكن مع تفضيل شرط البخاري عليه في هذا .

لكننا همنا نحاول إثبات صبحة قول الحافظ ابن كستبير ، أو على الأقل ارجىحيته على منا تعقبه به الحافظ ابن حبجر ، وذلك بالأمثلة ، وبكلام ابن حجر نفسه في هذا الخصوص .

وقبل ذلك لا بدّ من توضيح أمر مهه هذا ، وهو أن الحافظ بن حجر في فيرله السابق ، وتعقبه لابل كثير قد أشار إلى أن الأمر متوقف على وجود حديث \_ ولو واحد \_ يؤيد شرط مسلم فقط ، فرغم أنه قد طوّل في الاستدلال على أن هذا الشرط عند البخاري هو شرط في الصحة أيضاً . لكنه قال عقبه (٢/ ٩٨٥): و وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثاً معنعناً لم يثبت لقي روايه لشيخه فيه ، فكان ذلك وارداً عليه ، وإلا فتعليل البخاري لشرطه المذكور متجه ، والله اعلم ه ، أ . ه .

قلت: وهذا هو ما قصدناه في هذا الفصل ؛ ذكر الأمثلة من صحيح البخاري التي فيها رواية بالعنعنة مع عدم ثبوت لقي الراوي المعنعن لشيخه ؛ لكن الفارق بين ما قرره الحافظ ابن حجر وبين هدفنا هنا إليه ، أننا لا نريد التعقب بهذه الأمثلة على البخاري ، وإنما نريد إثبات أنّ شرط البخاري في الاتصال هذا ليس تحديداً منه للصحة ، وإنما للاصحية كما سيأتي .

ولا بد إذن للوصول إلى هذا الهدف من ايجاد بعض الأسانيد التي فيها وجود المعاصرة فقط بين بعض رواتها مع عدم وجود التصريح بالسماع ، ومع ذلك فقد صححها السخاري ، الأمر الذي يعني أنه يكتفي بهذا الشرط في أصل الصحة ، وإن لم يكتف به في جامعه . فكان لا بد من توفر ثلاثة شروط في الأمثلة التي نقصدها ، أولها: أن فيها عنعنة مع عدم ثبوت السماع أو اللقاء ،

وثانيها: أن البخاري قد صححها، وثالثها: أنها ليست من أصل كتابة الصحيح.

أما اشتراط الأول ، فواضح إذ هو المقصود من هذه المسألة ، وأما الثاني ، فلأنتا نريد إثبات صحة ذلك عند البخاري ، وأنه يكتفي به للصحة كما قاله الحافظ ابن كثير ، لكن ليس للبخاري كتاب غير جامعه قد صرح بصحة أحاديثه ، أو علق عليها بما يبين حالها اللهم إلا في النادر ضمن أقوال من نقل عن البخاري تصحيحه لبعض الأحاديث ، وهو أمر في غاية الصعوبة لمن أراد جمعه واستقصاءه ، فكان لا بد إذن من اللجوء إلى نفس صحيح البخاري ، مع الأخذ بعين الاعتبار الشرط الثائث هنا ، وهو عدم كون تلك الأحاديث وأسائبدها من أصل الصحيح ؛ لأنها إن كانت كذلك فهي أساساً ضمن شرطه وأسائبدها من أصل الصحيح ؛ لأنها إن كانت كذلك فهي أساساً ضمن شرطه في ثبوت اللقاء ، وما كان منه مم نبس فيه هذا الشرط لا يمكن لذ الاحتجاج في ثبوت اللقاء ، وما كان منه مم نبس فيه هذا الشرط لا يمكن لذ الاحتجاج في ثبوت اللقاء ، وما كان منه م يتعقب على البحاري . وينقد به . فلا تصحيحه ماهو دون شرطه .

وبعد إيضاح هذه الشروط الشلائة ، وعقلها ، وفهمه ، فإن افضل ما يحقق لنا هذا الهدف مع توفر هذه الشروط ما علقه البخاري في صحيحه جازماً به ، أو ما ساقه في صحيحه بصيغة الشواهد والمتابعات ، وليس ذلك عموماً بل المتابعات التي فيها صورة الاعتماد عليها ، والاحتجاج بما انفردت به ، وإن كانت في نفسها متابعة لرواية أخرى في أصل الموضوع ، وإنما خصصنا ذلك حتى يستقيم مانريده من تصحيح البخاري للرواية بمفردها ، لكنه لم يدخلها في أصل كتابه إلا كذلك حفاظاً على شرطه في الاصحية .

ونحن نقصد بكونها دون شرطه في مسألة تحقق الاتصال بثبوت اللقاء فقط دون غيره من الشروط ، ولسنا بهذا نعد ضمن من انتقد البخاري بذكرنا بعض الأمثلة في صحيحة ليس فيها شرطه في الاتصال ، لأننا قد بينا أن ذلك حاصل إما في المعلقات ، ولا شك في خروجها عن نمط الصحيح المسند فيه الذي هو موضوع كتابه . كما قال الحافظ ابن كثير في \* اختصار علوم الحديث \* (ص ٣٤) ، أو أن ذلك حاصل في المتابعات والشواهد التي لا شك في كونها يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول . كما قال الحافظ ابن حجر في \* النكت \* يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول . كما قال الحافظ ابن حجر في \* النكت \*

ولم نجد بعد البحث والتمحيص من هذه الأمثلة التي ينطبق عليها ما قلناه سوى حديثين فقط ، ولا ندري هل يمكن وجود غيرهما أم لا ! والمهم انهما يكفيان \_ إن شاء الله \_ على الأقل في إبقاء دعوى الحافظ ابن كثير معتبرة ، إن لم يكونا دليلين يثبتانها .

الأول: ما أخرجه البخاري برقم (١٣٦٨) من حديث عبد الله بن بريدة عن أي الأصود قبال: و قدمت المدينة وقد وقع بها مرض ، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسمرت بهم جنازة ، فاثني على صاحبها خيراً ، فقال رضي الله عنه وجبت ، ثم مرّ بأخرى ، فأثني على صاحبها خيراً ، فقال عمر رصي لله عنه وجبت ثم مرّ بأخرى ، فأثني على صاحبها شرد . ققال صمر رصي له عنه وجبت ثم مرّ بالشائة . فأثني على صحبها شرد . فقال وحبت فقال أبو الاسود فيتست وسوجبت به أمير المؤسود : قل فقال وحبت به أمير المؤسود : قل فقال وحبت به أمير المؤسود : قل فقال وتبد به أربعة بحير ادحمه له حمة ) . فقال وثلاثة ؟ قبال (وثالثة) فقلنا واثنات ؟ قبال (واثنان) ثم لم نسأله عن الواحد » ، وكان البخاري قد أخرج قبله (برقم ١٣٦٧) حديث أنس قال : فقال النبي عليها شراً ، فقال: (وجبت) . فقال النبي عليه : (وجبت) ثم مرّوا باخرى، فاثنوا عليها شراً ، فقال: (وجبت) . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت ؟ فقال: (هذا أثنيتم عليه رضيراً فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار ، أنتم شهداء الله قي الأرض) » .

وحديث أنس هذا لا غبار عليه ، أما حديث أبي الأسود عن عمر فهو الذي فيه كلام من جهة عدم ثبوت سماع ابن بريدة من أبي الأسود رغم إدراكه له ومعاصرته إياه ، وهو مما انتقده الدارقطني على البخاري باعتباره أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة ، لكن قد أجاب عن ذلك الحافظ في \* الفتح ، (٣/ ٢٩٥) فقال: «فلعله أخرجه شاهداً ، واكتفى للأصل بحديث أنس الذي قبله ».أ.ه.

قلت: وهذا هو مرادنا هنا ؛ إثبات أن مثل هذا الإسناد الذي فيه شرط مسلم فقط ليس ساقطاً ضعيفاً عند البخاري رغم كونه دون شرطه ، فلذا أخرجه في صحيحه بسياق سنده مشعراً بصحته عنده ، لكنه قد قرئه بحديث آخر على شرطه في أصل القصة ، وإن خالفه في تفاصيلها .

فان قيل: لِمَ لا يكون هذا الحديث ضعيفاً عند البخاري ، لكنه صححه لشاهده الآخر ؟ فالجواب هو ماقلناه من كون مثل هذا الشاهد إنما يشهد لأصل القصة ، أما تفاصيلها فليست كذلك ، ومن نظر في هذين الحديثين علم ذلك، فحديث أنس الذي لا كلام قيه ليس فيه تحديد الشهادة بأربع ثم بثلاث ثم باثنين، كما هي في حديث عمر الذي هو مقصودنا هنا ، ولو كان هذا ضعيفاً عند البخاري لما اعتمد عليه فيما انفرد به عن حديث أنس الأول ، قال الحافظ في \* الفتح » (٢٩٦/٣): قوقد استدل به المصنف - قلت: ويعني به البخاري - على أن أقل ما يكتفي به في الشهادة اثنان ، كمما سياتي في كتب الشهادات . آ.ه. .

قبت: وهو في الباب السادس من كتاب الشهادات ، يرقم (٣٠٠") ويم اخرج له البخاري شاهد قبله رغم صحته عنده في الجملة ، لأله دون شرطه ، كما قلد ، والله أعلم ،

الثاني: ما أخرجه البخاري يرقم (١٦٢٦) من حديث محمد بن عمر عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: « شكوت إلى رسول الله عنها وقول النبي عن أم يسق لفظه بل أعقبه برواية هشام عن عروة عن أم سلمة في قصتها وقول النبي عنه لها: ( إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ) ، ففعلنا ذلك فلم تصل حتى خرجت ، .

وواضح من سياقه هكذا أن الإسناد الثاني متابع للأول رغم أن البخاري لم يعتمد لفظ الأول الذي لا كلام فيه ، وإنما اعتمد على لفظ الثاني ، وقد انتقده الدارقطني على أساس كونه منقطعاً بين عروة وبين أم سلمة ، إذ لم يشبت سماعه أو لقاؤه بها ، فضلا عن أن المعروف عن عروة أنه يروي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة . كما في الإسناد الأول الذي قدمه البخاري هنا، وكذلك في الحديث (رقم ٩٧٣٥) عنده أيضاً ، وغيره . وقد أجاب عن هذا الانتقاد الحافظ في «الفتح » (٢٢٢/٣) فقال: «وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفاً وثلاثين سنة ، وهو معها في بلد واحد » . أ.ه.

قلت: فانظر كيف احتج لصحة السماع بمجرد إمكان اللقاء لا تحقق ثبوته ،

فضلا عن كونه يؤيد ما قاله الحافظ ابن كثير من كون البخاري يقبل مثل هذا في أصل الصحة ، وإن كان دون شرطه في كتابه ، ألا ترى أنه اعتمد عليه هنا ، لا على الأول لكن بعد الإشارة إلى كونه مغايراً لنسق أحاديث جامعه !

وبعد كل هذا يصبح الأدق والأصح ـ والله أعلم ـ ما عبر به الحافظ نفسه في قد هدي الساري ، (ص١٢ ـ ١٣) بقوله عن شرط البخاري في ثبوت اللقاء: قد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه ، وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه ....، أ. هـ .

قلت: فقوله هذا أدق من الآخر في و النكت و من كونه اشترطه في أصل الصحة ، ثم مثل عليه في و تاريخه ، إذ ليس بالضرورة حين يعلل بعدم ثبوت السماع في و تاريخه و أنه الشتراطه في أصل الصحة ، بل الظاهر أنه ليبين عذره في عدم إخراج مثل هذه الروايات في صحيحه ، رغم صحتها في الجملة، والله أعلم.

والحسد لله أولا وآخراً ، وصلى الله على سيدنا محسد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .





الحمدلله وكمفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد علي ، وعلى آله وصحبه ، وبعد:

فلا تزال في المكتبات العراقبة مخطوطات قيمة ، وبحوث جليلة منعتها الظروف من الخروج إلى عالم المطبوعات ، وأسهم في هذا المنع أياد كثيرة ، صرفت أهل الحق عن البحث في نفائسها ، وهم بذلك حرموا القارئ المسلم في العالم الإسلامي من جهود جبارة لعلماء العراق الأعلام من أمشال ، بيت الألوسي، والسويدي، والحيدري، وغيرهم كثير .

وفي النفس أماني كثيرة ، ومشاريع طويلة ، لكنني انتزعت شيشاً من وقتي لنشر مخطوطات هؤلاء الأعلام النبلاء ، ذاك أنني رأيت أن الأمة قد عقت أهل الفضل ، وإن هذا الجيل مدين لهؤلاء بالعرفان والجميل ، ولا بدّ للأحفاد من الاعتراف بصنيع أولتك الأجداد ، الذين ستخرهم الله تعالى لخدمة هذا الدين واللب عنه .

وهذا هو نعمان الألوسي ، ينبري للذب عن دينه القويم من تخرصات الجهلة من الروافض ، والملاحدة ، والمرتدين ، مزيلاً للشبه وموضحاً لما اشتبه. أقدم هذه الرسالة الصغيرة ، سائلاً المولى أن يعينني على نشر المزيد من مثل هذه المخطوطات إنه بالإجابة جدير ، وعلى ذلك قدير ، والحمدلله رب العالمين .

### التعريف بالمؤلف:

هو نعمان خير الدين بن الإمام المجدد ، محمود أبي الثناء الآلوسي \_ صاحب كتاب تفسير روح المعاني \_ ينتمي إلى الأسرة الألوسية البغدادية المعروفة بعلمها ، وأدبها ، وفضلها ، بل يكاد يكون من أعيانها ونوابغها ، ولد سنة (١٢٥٢ هـ) ، وأخذ العلم من والده الإمام صاحب التفسير ، ونشأ مُحباً للعلم، بعيداً عن روح التعصب والجمود ، التي كانت سائدة في ذلك الزمان ، عا أورثه محبة أهل العلم لعلمه، واخلاصه فيه، وحسد الحاسدين لجراته في بيان العلم والدعوة إلى العمل ، بالمنهج القويم الذي كان عليه سلف الأمة.

تولى رئاسة التدريس في مدرسة جامع مرجان (١) بعد والده ، وكانت قد اخدت منه فترة ثم أعيدت إليه أ

وهكذا أمضى عمره بالدرس ، والتدريس ، والوعظ والارشاد ، والتأليف، والنشر ، وبمجاهدة الباطل وفرق الابتداع، وبجمع الكتب ووقفها في سبيل الله للعلم وتحصيله ، والعمل به ، والدعوة إليه . إلى أن وافاه الأجل يوم الأربعاء السابع من محرم، سنة (١٣١٧هـ)، ودفن في مدرسته، بجانب مرقد مرجان (٢).

وكان نبأ وفاته شديد الوطأة على عارقي فضله ونبله، رحمه الله .

### التعريف بالمخطوطة:

<sup>(</sup>١) هذا الجامع لا زال موجوداً في مدينة بعداد في شارع الرشيد المعروف

<sup>(</sup>٢) مما يؤسف له أن هذا المسجد دفن فيه ثلاثة من المشاهير فحول إلى مقبرة، والله المستعان .

الحبل المتين، الفارسية ، التي تصدر في (كلكتا) بالهند إلى علماء الإسلام طالباً إثبات دعوى أن النبي ﷺ خاتم الأنبياء ، وأنَّ شريعته نسخت سائر الشرائع .

وقد طبعت في المطابع الحجرية في الهند مطبعة (كلزار حسين) في بومباي، سنة (١٣١٤هـ) .

والمخطوطة هذه تحمل رقم (٦٤٠) في المكتبة القادرية في بغداد ، مسطرتها (٢٣) سطراً ، خطها واضح ، والناسخ هو أحمد بن الملا حسين البغدادي، لسنة (١٣١٣ هـ)، والمخطوطة في (٨) ورقة.

### مؤلفاته:

### له مؤلفات عديدة أهمها:

- ١ كتاب ( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ) ، وهو سفر جليل انتصر فيه للحق ، وذلك بدفاعه عن شيخ الإسلام ( أحمد بن تيمية ) ، وتفنييد ما تكلم عليه الشيخ (أحمد بن حجر الهيتمي) الفقيه الشافعي ، وقد طبع الكتاب ، وبعد مرجعاً من مراجع ترجمة شيخ الإسلام ومؤلفاته ، ومن يطالع هذا الكتاب يعرف علو كعب نعمان الألوسي في العلم . ٢ «الجواب الفسيح لما لققه عبدالمسيح» ، وقد طبع .
  - ٣- اغالية المواعظ، ، طبع في مصر مرتين في جزئين .
  - ١٤ الأجوبة العقلية لأشرفية الشريعة المحمدية، وهو موضوع رسالتنا.
- هـ. «صادق الفجرين في جواب البحرين» ، وهو كتاب حول علي ومعاوية رضي الله عنهما ، وما وقع بينهما ، مخطوط لم يطبع بعد .
- ٦- ﴿الأجوبة النعمانية على الأسئلة الهندية› ، وهو كتاب عن مسألة الاستواء،
   وخاتمة النبوة المحمدية .
  - ٧\_ الشقائق النعمان في رد شقاشق ابن سليمان، مخطوط لم يطبع بعد .

<sup>(</sup>١) الهيتمي (بالتاء) وليس (باكاء) .

- ٨- «الإصابة في منع النساء من الكتابة» ، مخطوط: وهو كتاب درج فيه المؤلف على شاكلة أهل زمانه في هذا الموضوع ، وذلك في أول حياته ثم عاد عنه.
- ٩- الآيات البينات في حكم سماع الأموات عند الحنفية السادات، طبع بتحقيق المحدث ناصر الدين الألباني .
- ١٠- «الحباء في الإيصاء»، طبعه ابنه الأستاذ ، علي علاء الدين الألوسي في الاستانه .
  - ١١\_ اسلس الغانيات في ذوات الطرفين من الكلمات.
  - ١٢\_ مختصر ترجمة الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي .
- ۱۳\_ «الطارق والتالد في إكمال حاشية الوالد»، وهو تكملة لما بدأ والده به، من وضع حاشية على شرح قطر الندى ، للإمام ابن هشام النحوي المعروف، ولا يزال مخطوطا .
  - ١٤۔ دحور عيون الحور؟ ، وهي مجموعة تجوي شيء من نظمه ونثره .

ولنا أمل قريب إن شاء آلله بأن نقدم ترجمة وافية للعلامة (نعمان خير الدين الألوسي ) في عدد قادم من مجلة \* الحكمة \*، تُعرف فيها القراء ما لهذا العالم من أياد بيضاء في خدمة العلم الصحيح ، وتوجيه الناس في خدمة الدين الصحيح ، وتوجيه والحرافات . نسأل الصحيح ، وتوجيههم في ذلك الزمن الصعب المليء بالبدع والحرافات . نسأل الله العون على ذلك آمين .

وكتبه إياد بن عبداللطيف القيسى

## يني ألوال مرالي

الحمدالله فناظر السموات والأرضين ، وصلاته وسلامه على سيدنا ، ونبينا محمد رسوله خاتم المرسلين ، وعلى سائر إخوانه الذين ارسلوا مبشرين ومنذرين، وآله وصحبه ، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد:

فقد اطلعت على سؤال محرر في الجريدة الفارسية التي تطبع في كلكتا ،
من بلاد الهند المؤرخة (١٨) شوال ، سنة: (١٣١٣) هجرية ، المسماة البالحبل
المتين، وطلب صاحب الجواب من علماء المسلمين ، وحيث إني ـ والحمدلله ـ
اعُدُّ من جملتهم ، وعندي فرائد من لألئ خزانتهم ، طلب بعض الأحبة الفخام
من أشراف بغداد مدينة السلام ، أن أجيب عن سؤال هذا السائل ؛ فأجبت
مقراً بقلة بضاعتي غير متطاول متبعاً لما ورد في الحديث النبوي الذي رواه
المحدثون الأخيار: ( من سئل عن علم فكتمه الجسمه الله تعالى بلجام من
الر)(١)، لا سيما والجواب يتضمن الذب عن الشريعة المحمدية ، ويرجى أن

<sup>(</sup>۱) رواه أحسست (۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۵۳ ، ۳۵۳ ، ۴۹۵ ، ۹۹۵ ، ۹۹۵ ، ۹۰۵ ) وابن دارد: ( ۳۲۰/۳)، والطيالسي وأبو دارد: ( ۳۲۰/۳)، والترميذي (۲ / ۲۲۰)، وابن صاحبه (۲ / ۲۲۰)، والطيالسي (۲ / ۲۵۳ )، والحاكم (۱۰۱/۱۱)، وابن حبان (۱/۱۰)، والطيراتي في «الكبير» (۱/۱۰۸ والخيليب ۱۰۰۸)، وفي «الأوسط» (۲ / ۲۰۱ )، ووالصغير» (۱/۱۰، ۱۱۵)، والخيليب البخدادي في وتاريخمه (۲/۲۸۲)، (۱/۲۲)، (۱/۲۰۱ )، وفي «الفقيه البخدادي في وتاريخمه (۲ / ۲۱۸)، وابن عبدالبر في وجامع بيان العلم وفضله (۱/۱)، وابن المبارك في والزهده (۲/۱۸)، ووالسنة» تلبضوي (۱/۲۰۱ )، وابو نميم في «تاريخ أصفيهان» (۱/۳۱ )، ابن صدي في «الكامل» (۱/۳۵) (۲/۱۸۷ )، والقضاعي في وسمند الشهاب» (۲۹۷ )، ابن صدي في «الكامل» (۱/۳۵) (۲۸۱/۲) ، والقضاعي في وسمند الشهاب» (۲۹۷ )، ابن صدي في «الكامل» (۱/۳۵) (۲۸۱/۲) ، والقضاعي في وسمند الشهاب» (۲۹۷ )، ابن صدي في «الكامل» (۱/۳۵) (۲۸۱/۲) ، والقضاعي في وسمند الشهاب» (۲۹۲ ) ، ابن صدي في «الكامل» (۱/۳۵) (۲۸۱/۲) ، والقضاعي في وسمند الشهاب (۲۹۲) .

كل هذه الطرق عن جمع من الصحابة منهم ، ابن مسعود ، وابن هباس ، وابن همر ، وعبدالله بن همرو بن المعاص ، وابو سعيد الخدري ، وجابر بن عبدالله ، وأبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وهمرو بن عبسه ، وطلق بن علي ، وقد فصل القول في طرقه ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية» (١٠٠٨٨/١) ، وحكم عليها بالصعف ، والحق ليس معه، فيان بعض طرق الحديث صحيحة ، ولها متابعات وشواهد ، والحديث صححه الحاكم، وحسنه الترمذي ، والمنذري في «مختصر السنن» حسنه أيصاً ، وصححه من المتأخرين الذهبي ، والهيشمي ، وابن حجر ، والمباركفوري ، والألباني في عصرنا هذا ، وهو الصواب إن شاء الله .

يهدي الباري سبحانه به المنصفين من ذوي العقول السالمة المرضية ، وأؤمل به الثواب ، والأجور الأخروية ، فشرعت فيه يوم التروية ، وأتممته عشية مستمداً منه سبحانه التوفيق ، والعناية ، والسداد ، والهداية .

#### فأقول:

سأل السائل بالفارسية ، وترجمة خلاصته بالعربية: "إنَّ المسلمين يدعون أن نبيهم عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ، وأن شريعته نسخت سائر الشرائع ، وأن دينهم يبقى على هذه الهيئة إلى قيام الساعة ، وأن شريعته أشرف الشرائع ، وهذا ترجيع بلا مرجع ، فما الدليل العقلي على ذلك ، مع أن جميع الشرائع عزوجة أحكامها بانتظامات دنيوية ، وأجور أخروية ، وكل من أصحاب الأديان الأخر يدعي ذلك ، فما الدليل على إثبات دعوى المسلمين المتقدمة المرجحة لدينهم على سائر الأديان ؟

وما سبب الشرفية ودوامه على آخر الدوران ؟؛ انتهى ملخصاً مترجماً .

والجواب عن ذلك من وجوه معقولة ومنقولة ، ليؤيد العقل النقل ، ويتعاضد الفرع والأصل بالفاظ قليلة المبنى ، غزيرة المعنى ، مشتملة على إشارات يعرفها أصبحاب الكتاب ، ويعقلها أولوا الألباب؛ لأني قد استوفيت مفصل ذلك في كتابي \* الجواب الفسيح ، لما كتبه الكندي عبد المسيح »(۱) ، وقد طبع ـ وله سبحانه المئة ـ في بلد لاهور ، ونشر على مفارق الأيام ، والدهور .

#### مقلمة :

لا يخفى على كبل عاقل سالم الطبع من التعصب غير محتج بما تلقاه عن آبائه الأوائل ، صحيح البصيرة والفكر ، طالب للتمييز لذهنه الوقاد بين الترب والتبر ، ساع في نيل السعادة الأبدية ، معرض عن الدنيا الفانية الدنية ، محاكم بالعقل والنقل لما يختلج في فكره من الأوهام بالنقص والإبرام ، طالب للنعيم السيرمدي في دار الخلد والسيلام ، أن هذا العالم المرتي المتغير من السيماء

<sup>(</sup>١) طبع مرتين قديما وحديثا بدون تحقيق، كما ذكرنا في مؤلفات المصنف، رحمه الله

والأرض ، وما بينهما ، وما فيهما من الحيوانات ، والنبات ، والما ، والهواء ، والأفلاك ، وجري الكواكب ، ونزول الأمطار ، واختلاف الفصول ، والليل والنهار ، وتفاوت البقاع ، والبقول وخواصها ، وما في خلق الإنسان والحيوانات من الحكم العظيمة والمنافع الجسيمة ، وخلق الذكر والأنثى حتى في النبات ، ووقوف كرة الأرض، وجري أنهارها ويحارها بلا ممسك محسوس ، ودوران الكواكب عليها ، أو دوران الأرض حول الكواكب إن قلنا به ( ) واختلاف المهور ، والطبائع ، والألوان ، والأصوات ، والعقول ، وتركب أعضاء الحيوان ، واختلاف تركيب الذكر والأنثى ، وما أودع في أجسامهم من ألحكم ، وفي عقله من تدبير معاشه ، ومعرفة ما يضره وينفعه في بقاءه ، ما تعجز عن دركه أفهام أولي الأبصار ، وغير ذلك مما ذكر بعضه في الكتب الكبار ، ويعجز عن تحرير عشر معشاره ، أو أن يكرع قطرة من تباره إذا رآه ، وتأمل صنعه الرائي ، فإنه يجزم في غير شك ولا ترديد .

إنَّ هذا العالم المتغير المرتب على هذا الترتيب العجيب ، لا بد أن يكون حادثاً ، وأن يكون له صانع موجد ، وأن يكون الخالق له حياً، عليماً، قديراً، وأحداً، أحداً، أحداً، متصرفاً كما يشاء

<sup>(</sup>۱) هذا من حسن علم المصنف -رحمه الله - حيث لم يجزم بالأمر ، فإن العلم بالفلك في عصر المؤلف لم يقرر حقيقة دوران الأرض حول الشحس ، أو دوران الشحس حول الأرض ، بل كانت مجرد نظريات ، ولم تقر وقتها كحقائق علمية قابتة .
وأحب أن أنوه إلى أمر مهم اختلط على بعض أهل العلم ، ولا زال ليومنا هذا يرفض بعض المسائل العلمية ، والحقائق الكونية الثابنة حسناً ونظراً وعقالاً ككروية الأرض ، ودوران الأرض حول الشحس ، وإنصافاً لهؤلاء ، وإعذاراً لهم لرفع الملام نقول: إن النظريات العلمية في نهاية القرن التاسع عشر ، وبداية القرن العشرين ، قررت أن الأرض تدور حول الشحس ، وأن الشمس ثابتة ولاقى هذا الأمر يومها استكاراً من علماه المسلمين ؛ لمخالفته صريح القرآن،وذلك قوله تعالى: ﴿والشمس تجري لمستقر لها ﴾ (يس/ ٨٣)، فدهب البعض إلى تأويل هذه الآية تأويلاً مستكراً ، ينما بقي أكشر أهل العلم على تكذيب النظريات الغربية ؛ لمخالفتها صريح القرآن ، والحقيقة أن النظريات العلمية حملت جانباً من الصواب وجانباً من الخطأ ، عدوران الأرض ثابت علمياً [فيما بعد] ، أما ثبوت الشمس فقد دُحصت هذه النظرية، وثبت جريان الشمس وتحركها ، والصواب. أنه وسنة نبيه ﷺ ، إذ كلاً من عند الله ؟ أنه الهؤلاء القرم لا يكادون يفقهون حديثاً ، الله وسنة نبيه ﷺ ، إذ كلاً من عند الله ؟ عما لهؤلاء القرم لا يكادون يفقهون حديثاً ، الله أصناء .

ويختار متصفاً بصفات الكمال غير شبيه بمخلوقاته ، ولا مشاركاً في خلقها، ولا عاجزاً عما يريده ، وأن لا يكون له ابتداء ، ولا انتهاء ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وأنه سبحانه يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، وأنه هو الرزاق لعباده ، وأنه لا يخفى عليه شيء ، وأنه لا يحتاج إلى خلقه ، بل الكل محتاج إليه؛ لأنه سبحانه إذا لم يكن بهذه الصفات يكون حادثاً، ناقصاً غير كامل، محتاجاً للغير ، جاهلاً، عاجزاً ، فانياً ، مغلوباً ، مقهوراً ، مرزوقاً ، متجزئاً ، مشاركاً ، ضعيفاً مثل عباده .

والإله - سبحانه - ينزه عن جميع تلك النواقص ، فيثبت له صفات الكمال على الوجه الذي يليق بجلال ذاته المقدسة المنزهة التي لا تشبه الذوات ، كما أن صفاته لا تشبه سائر الصفات ، ويثبت وجوده على نحو ما ذكرناه ، وهذا كله مما يجزم به العقل السليم ، والطبع المستقيم ، فلا حاجة بنا إلى الإسهاب في هذا الباب .

فصل

وإذا جزم العاقل المتبصر بوجود الرب سبحانه وتعالى، فلا بد وأن ينظر بعده في مسألة النبوات ، وإرسال الرسل، وصحة ذلك ، فإذا تأمل وعلم أن الباري تعالى لما خلق هذا الخلق ؛ فلا بد وأن يكون خلقه لهذا الأعيان غير عبث ، بل لا بد وأن تكون حكمة في خلقهم وإيجادهم من العدم ، فيجزم بأنه خلقهم لعبادته ، ومعرفته تعالى ، وإن كان غير محتاج إليها ، ويجزم أيضاً بأنه ع غنانه على الإنسان وجعل منه القوي والضعيف ، والصالح والطالح، والغني والفقير ، والتابع والمتبوع لينتظم أمرهم ، وركب فيهم طبائعهم ، وشاكلتها المعلومة ؛ لعلمه الأزلي باستعداداتهم التي جُبلوا عليها ، وشهواتهم المندمجة فيهم ، أراد سبحانه أن يرسل إليهم رسلاً ينذرونهم ، ويبشرونهم ، ويعلمونهم ما جهلوه من أمر معادهم وصعاشهم ، ولما كان من حكمته أن جعل مبحانه مخلوقاته أجناساً ، منها الملك والبشر ، وجعل الجنس لجنسه أميل ، والنوع بأفراده أوصل وأمثل ؛ أرسل إلى البشر من جنسهم أنبياء ، ورسلاً هادين مسبطين ومنذرين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة هادين مسبطيرين ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة هادين مسبطيرين ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة هادين مسبطيري ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة عادين مسبطيري ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة هادين مسبطيري ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة هادين مسبطيري ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة عادين مسبطيري ومنذريين ومنذرين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة علي المنبون ومنذريين ، ومعرفين معلمين ، ولما أمكن أن يدّعي النبوة عليه المادين مي الملك والبسبون ومنذرين ومنذريين ومندر في المين والمين المين المي

كذابون، وينتحل الرسالة مبطلون دجالون ، جمعل لمعرفة الصادق منهم علامات، وميز بينهم بإعطاء الصادق المتحدي معجزات باهرات ، وآيات بينات ، فأمن بهم ذوي النفوس الزكية ، وكذبتهم ذوو الأرواح الخبيثة الردية ، وبينوا للناس الأحكام النافعة لهم دنيا وأخرى وما هو اللائق والأحرى؛ فسلكوا في التفهم ، والتبشير، والأنذار ، واضح المحجة ؛ لئلا يكون لهم على الله حجة.

ثم إن العقل السليم لا بد وأن يجزم بأن الله جل شأنه لا يترك الإنسان سداً ، يفعل ما يريد فسوق وفجور وظلم ، ويهمله بلا انتقام ، ولا عقاب أليم شديد ، بل يحكم العقل بأنه تعالى يحاسب العبيد ، ويجازي وينعم ويعذب في الدار الآخرة التي أخبر بها المرسلون ؛ لأنه الفعال الذي لا يُسئلُ عما يفعل ، إذ هو المالك الحقيقي ، ولا يسئل الملك عما يفعل في ملكه ؛ لأنه الحكيم المتصرف كما يشاء ، ولا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الملوكية ، وإن جهلت عاقبتها وأسبابها الرعية ؛ لأن المتصف بصفات الكمال لا يضعل عبثاً ، فكيف تصل إلى معرفة ما اقتضته حكمته عقول الأطفال ، والجهال من الرجال!

# فصل

ولما رأينا وحققنا أن أديان الرسل عليهم السلام جميعهم شيء وأحد من جهة الأمر بالتوحيد ، ونفي الشريك للباري سبحانه وتعالى ، وحصر العبادة . له غير إنهم اختلفت رسائتهم بالنسبة إلى بعض الأحكام من الحلال والحرام ، وصورة العبادات ، والمعاملات الجارية بين أفراد النوع الإنساني ؛ وذلك لما اقتضته الحكمة الألهية من تبدل الأزمنة ، وتغاير طباع أهلها ، ومرور الأعوام الذي يؤثر التناسي ، وانقلاب العادات ؛ فعدد عليهم الإرسال ، وكرر إليهم التذكار ، وجدد لهم الإنذار ، ووالى عليهم أفراد الأنبياء ، وخالف بين معجزاتهم ليكون النبي بما فوق أميل إلى طلبه واستعظامه ، وكل ذلك لما في الطبع البشري مما يقتضي ما هنالك .

حتى مضت القرون على هذا السنن ، وحصلت فشرات بين الرسل في سالف الزمن إلى أن حان وقت النبوة لسيدنا (موسى بن عمران ) عليه السلام،

فأجرى الله تعالى على يده المعجزات ، بعد أن ادعى النبوة على بني إسرائيل ، وأيده بالآيات وتحدى بها ، فلم يبق للعاقل صجال إلا أن يصدقه ، كما فعل سحرة فرعون ، وأن يتبعه ؛ لما ثبت عنه بالتواتر المفيد للعقل العلم الضروري بذلث ؛ بحيث يجزم أن ما جاء به موسى عليه السلام مكابرة ، وأن هذه المعجزات المتوالية المتكررة لا شك ولا شبهة في أنها من خلق الله تعالى ، وإجرائها على يده ؛ لتكون علامة على تصديقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة إلى بني إسرائيل ، وإنها ليست من عمل المخلوق ، يل من خلق الواحد بسبحانه ، وجزم العقل بذلك من غير تردد ليس إلا للعلم الضروري الحاصل من المقدمات، فيؤمن بأن موسى عليه السلام صادق في دعواه للرسالة ، وأن من التوراة التي كل ما قاله وأخبر به حق لا ريب فيه ، ولا شك يعتريه ، وأن التوراة التي ادعى نزولها من الباري تعالى عليه ، وإلقاء الألواح إليه حق ، وأن تكليم الله تعالى له صدق .

ثم إذا سلم العقل السليم هذه القضايا الصحيحة ، وقرأ التوراة التي جاء بها موسى ، وتدبر صعانيها ، وله فهم إلى تلقي الإشارات من خوافيها ، ووجد فيها عبارات دالة على مجيء نبين بعده ، أحدهما مؤيد لشريعته ، والآخر تكون يده على الجميع ، ومن تلك العبارات ما في الإصحاح السادس عشر والسابع عشر من «سفر التكوين» ، خطاب الملك لهاجر أم إسماعيل: (وتكون يده على الجميع)(۱)

وفي الإصحاح الشامن عشر من «سفر الاستثناء» : (وساقيم لهم نبياً مثلك)(") ، فمهو دليل على نبوة نبينا محمد ﷺ، لا على عيسى ؛ لأنه مؤيد لشريعته .

في الباب الشاني من المشاهدات ما نفظه: (ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى

<sup>(</sup>١) في الإصبحاح السادس عشر من اسفر التكوين؛ المطبوع: ايده على كل واحد ويَدُ كلّ واحد ويَدُ كلّ واحد عليه وامام جميع إخوته يسكن، والمؤلف رحمه الله إما نقله بالمعنى ، أو من طبعة مغادة .

 <sup>(</sup>٢) في الإصحاح الشامن عشر من «سفر التثنية» في الآية (١٨): «أقيم لهم ثبياً من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي فمه فيكلمهم بكل ما أوحيه به الله».

النهاية فساعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاها بقضيب من حديد) (١) أي السيف ، وهل هذا يصدق على غير نبينا محمد ﷺ !

ولما ظهر المسيح عليه السلام بعد موسى، وعلمنا الأخبار بمجيئه من التوراة أيضاً ، لزم على العاقل تصديقه بما يدعيه بعد أن ظهرت المعجزات ، والآيات المدالة على ذلك . مثل ما ظهر من غيره من الرسل السابقين ، وجزم العقل بصحة دعواه النبوة إلى بني إسرائيل ، وادعى إنزال الإنجيل عليه من الله سبحانه فقرأناه ، وعلمنا ما فيه من الآيات المتفق على صحتها وثبوتها ، فراينا فيها أن يسوع المسيح عليه السلام ، لم يجيء إلا مؤيداً لشريعة موسى وتابعاً له (") ،

جاء في إنجيل امتى» الإصحاح العبارة (٢٤.٢١) :

قلم خرج يسوع من هناك ، وانصرف إلى نواحي صور وصيداء ، وإدا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود التي مجنونة جداً، فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه ، وطلبوا إليه قائلين: إصرفها ا لأنها تصيح ورائنا. فأجاب ، وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضاله.

وفي إنجيل امتى، أيضاً الإصحاح المعاشر العبارة (٥٠٥): العزلاء الان عشر ارسلهم يسوع، وارصاهم قائلاً إلى طريق لا تحضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ، بل إذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، .

وفي إنجيل امتى، أيضاً الإصحاح التاسع عشر العبارة (٢٨ـ٢٧):

قاجاب بطرس حينئذ ، وقبال له: ها نحن قبد تركنا كل شيء ، وتبيعناك فماذا يكون لبا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم ، إنكم أنتم الذين تبعثموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على عشر كرسياً، تدينون أمباط إسرائيل الاثنى هشره .

وقد ثبت ذلك في أعدال الرسل: فها هو بطرس يخاصُمه اليهود ، لأنه دخل على غير اليهود ، وتكلم معهدم كما في الإصحاح (الحادي عشر العبارة ١) ، وكما وردت عبارات

 <sup>(</sup>١) هذا في «العهد الجديدة في رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثاني في العبارة (٢٦، ٢٧):
 ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم فيرعاهم يقصيب من حديد ....

قال صاحب كتاب الظهار الحقة الهندي - رحمه الله - في (٢/ ٢٣٥) ، في البشارة السابعة حشر ، وذكر هذه وقال: وفهذا الغالب الذي أعطى سلطاناً على الأمم ، ويرعاها بالقبضيب من حديد هو محمد بالله ، كما قال الله في حقه: ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾ (الفتح/ ٤٨).

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب إن صيمى عليه السلام لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل ، كما صرح بذلك العهد الجديد .

وأنه لم يأت ناسخاً لها ، ولا حاكماً ، ولا مبيناً لما يتعلق بالمعاملات والأمور الدنيوية ، ولابين أحكام المواريث ونحوها من أمور الشرائع ، بل جاء مصلحاً لما أفسدته بنو إسرائيل ، ومنزهداً في الدنيا ، ومرغباً في الآخرة (') ، وأكد ما في التوراة من الأخبار بمجيء نينا عليه الصلاة والسلام ، بأقوال وإشارات كثيرة في الإنجيل الصحيح، من ذلك ما في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل فيوحنا ، في الإنجيل المطبوع في لندن: ﴿ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليطاً آخر ، ليلبث معكم المعلوع في لندن: ﴿ وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليطاً آخر ، ليلبث معكم إلى الأبدا () . وفي الإصحاح العشرين من إنجيل قمتى عن بشارة طويلة في

(۱) هذا هو الصبواب ، فليس عند النصارى آي تشريع جديد ، فقد قال عيسى: "إنني لم أجئ المخير الناموس ولكن الأقرر". وإنما جاء عيسى بجواعظ مهذبة لبني إسرائيل مزهدا إياهم في الدنيا وحبها وحب المال . حيث أشربت نفوس بني إسرائيل بالماديات ، وإما ما نراه من مخالفة النصارى لليهود في الختان ، فهنو من تشريعات (بولس) ، كما في رسالته الأهل رومية ، وكذلك إباحة الخمر ، ولهم الحنزير ، والرب ، وهي محرمة بشكل واضح في التوراة .

وفي مجمع روما سنة (١٨٦٩م) قرّر المجمع عنصمة البابا ، واعطى حق التشريع ، ومن بعده ظهرت قوانين الإباحة والتحريم ، والنسخ حسما يتطلب الظرف، وكما يقول الكاتب الكبير (احمد شلبي) في كتابه فالمسيحية، في صفحة (٢٣٧): فوفي ختام هذه الدراسة نقرر أن المسيحية فقيرة في تشريعاتها، وإنها دين يُعنى بالروحانيات، ولا يهتم بشؤون الدني ، وهذا يؤكد إنها تكملة الأديان بني إسرائيل ...».

(۲) في السخة الطبوعة اليوم:

دُوأَنَا أَطَلَبَ مِنَ الأَبِ فَيعطيكم مَعُزِياً آخِر لَيمكث معكم إلى الأبد؛ . أما النسخ المطبوعة في لندن ، والمطبوعة بالعربية سنة (١٨٢١م ، ١٨٣١م ، ١٨٤٤م): فأنا أطلب من الأب فيعطيكم فاقليطاً آخر ليثبت معكم إلى الأبدة.

وكدلك جاء في الإصحاح الحامس عشر من نفس الإنجيل العبارة (٢٦):

الرمتي جاء المعزّى؛ .

وفي الإصحاح الرابع عشر أيضاً كلها حرّفت من (فـارقليط) إلى (المعزي) ، وقـد برهن القسيس (دافيد بنجامين كلداني) في كتابه المحمد في الكتاب المقدس؛ ، الذي اسلم ومسمى

<sup>=</sup> يطرس لغير اليهود في أكثر من موطن من أعمال الرسل ، وأيد ذلك من المعاصرين (Bury) في كستسابه (ahistory of freedom of thought)، وأيد ذلك (Bury) في كتابه (The sources of the christianity)، وأن (بولس) هو الذي نقل المسيحية من اليهودية إلى العالمية ، والحقيقة أن (بولس) هو المؤسس للمسيحية المعاصرة ، وأدخل فيها الفكر الواني ، وفصلها من اليهودية ، وأوجد طقوساً مستقلة ، كعيد رأس السنة ، وعبد القيامة ، وعيد الغطاس، وأهمل يوم السبت المقدس عند اليهود، وغير ذلك يطول ذكره.

نبينا عليه الصلاة والسلام: ﴿ هَكَذَا يَكُونَ الآخرونَ أُولِينَ ، والأَلُونَ آخرينَ (''.

ومنها قوله: ﴿ إذا جاء الفارقليط وويخ العالم على الخطيئة ﴾ ('') . ونحو هذا كثير في كتب العهدين ، ومعنى الفارقليط ﴿ محمد ﴾ كما أثبتناه في كتابنا ﴿ الفسيح ﴾ ('') ولما رأينا ما في التوراة: ﴿ جاء الله من طور سيناء ، وظهر

نفسه (عبدالأحد دارد) ، وكان يحمل (الليسانس) في علم اللاهوت يقول في فصل يبرهن فيها أنّ (الفارقليط) هو محمد أو أحمد عليه اللغية ، وتلخيص ذلك: أنّ أصل الكلمة في اللغة اليسونانية [ Parakalon] ، أسا المعسزي في نفس اللغة [Parakalon] ، وربما السخدموا [ Parygorytys ] ، وهذه الكلمة ومشتقاتها \_ أعني البرقليطوس - في اللغة البسونانية تعني: «الأصبحد والأشبهس المستحق للمسديح». وهو يكتب بالانكليسزية [periqleitos] ، وهو يعني بالضبط (احمد) باللغة العربية . . . .

وبرهن على أن لفظ المعنزي) وردت في العبرية بلفظ (مناحم) ، ويـترجـمونهـا باليونانيـة [parakaloo] ، وهو فعل parakalon] .

وكذلك الكاتب المصري (عبدالرهاب النجار) -رحمة الله- في كتابه وقصص الأنبياء الشخصيا سأل العلامة الكبير الدكتور (كارلونلينو) المستشرق الإيطالي ، وهو حاصل على شخصيا سأل العلامة الكبير الدكتور (كارلونلينو) المستشرق الإيطالي ، مصر ، سأله ما معنى السهادة دكتوراه في آداب اليهود اليونائية القديمة ، وكان في مصر ، سأله ما معنى (بيريكلتوس) ؟ فأجابني يقول: "إنّ القسس يقولون أن هذه الكلمة معناها المعزى» ، فقلت: إني أسأل الدكتور (كارلونلينو) الحاصل على المدكتوراه في آداب اللغة اليونائية الفذيمة، ولست أسأل الدكتور (كارلونلينو) الحاصل على المدكتوراه في آداب اللغة اليونائية الفذيمة، ولست أسأل الدكتور (كارلونلينو) الحاصل على المدكتوراه في آداب اللغة اليونائية ولفت أسأل المناف المسال على المناف المناف المناف الله المناف المنا

ونما يُلفت النظر أن ترجمات الإنجيل الجبشية ذكرت كلمة (يمنقطين)، وبالسريانية (المحمد) وكلها في العربية تعني (الحمد) .

وكذلك جاءت طبعة الموصل بالعراق منة (١٨٧٦م) ، بلفظ: «العارقليظ» وليس المعيزي، ونقله ابن القيم على كونه الفارقليط ونقله ابن القيم على كونه الفارقليط محمد قول يوشع: «من عمل حسنة يكون له بارقليط جيد» أي (حمد جيد).

- (١) قاش، الإصحاح (٢٠) العبارة (١٦) .
- (٢) هذه جاءت في إنجيل فيوحنا الإصحاح السادس عشر العبارة (٨):
  « ومتى جاء ذاك يكت العالم على خطيئة ...».
  وقد حرّفوا (يوبخ) إلى (يكت) ، وقد ثبنت في طبعة روما العظمى سنة (١٦٧١م)،
  والتوبيخ والتبكيت قريبان من بعض . وقد تكلم المؤلف -رحمه الله- عن هذه البشارة في
  كتابه ١٤ إلجواب الفسيح.
  - (٣) يقصد كتاب «الجواب الفسيح ، لما لققه عبدالمسيح ».

بساعير، وعملا بفياران ؟ (١) آي جياءت شريعته بمجيء ميوسي من الطور ، وعيسى من ساعير ، وهو جبل بيت المقدس ، وفاران جبل مكة .

وفي محل آخر: " من أبناء قيدار " (٢) علمنا أن هذا النبي يظهر من

(۱) هذا موجبود في سفر «التثنية» الإصحاح الشائث والثلاثين العبارة الثانية: «چاه الرب من سيئا» ، وأشرق لهم من سعير ، وتلالا من جبل هاران ...» . وأشرق لهم من سعير ، وتلالا من جبل هاران ...» وأشرق لن من ساعير ، واستعلن وفي طبعة (١٨٤٤م) لفظة: «جاء الرب من سينا» ، وأشرق لن من ساعير ، واستعلن من جبل فاران ...» وهذا شبيه بقول الله تعالى: ﴿ والتين والزيتون ، وطور سبين ، وهذا البلد الأمين...﴾. (التين/١-٣).

رنقل ابن كثير ذلك في تفسير سورة ١٥ التين٠:

قجاء الله من طور سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران؛ .

وفاران: هي مكة ، كما في اتاج العروس، مادة (فرن) .

وقال الماوردي: قفاران هي جبال مكة في قول الجميع، .

ويؤيد ذلك ما جاء في التوراة في سفر «التكوين» الإصحاح الحادي والعشرين عبارة (٢١) في وصف حال إسماعيل:

دوسكن برية فاران ، وأخذت له أَمَّةُ تُؤْمُونُو من أرض مصره . وفي طبعة (١٨٥١م) نص الترزّاة السامرية:

◄وسكن برية قاران بالحجاز ، وأخدت له أمه امرأة من أرض مصر.

وقد أخبرني بعص الأخوة: إنَّ المُوسوعة المسيحية ذكرت أنَّ فاران ليست جبل بمكة إنما هي جبل به خار ، وعلى نفسها جنت براقش، فهل نبأ رسول الله إلا في غار حراء في جبل ثور بمكة أ! والله خالب على أمره ولو كره الكافرون.

(٢) قيدار: هو ابن إسماعيل ، كما ذكر ذلك في سفر «التكوين» الإصحاح (٢٥) العبارة
 (١٣) ، وقيدار ، كما يقول ابن القيم : «جد النبي آخو بنايوت إسماعيل». البشارة وجاء في سفر (إشعياء) الإصحاح (٢١) العبارة (١٦ـ١٣) .

قوجيء من جهة بلاد العرب في الوعر، في بلاد المعرب تبتين يا قوافل الردائيين . هاتوا ماء لملاقاة العطشان ياسكان أرض تيماء ، وافوا الهارب بخزة فيانهم من امام السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ، ومن أمام القوس المشدودة ، من أمام شدة الحرب فإنه هكذا قبال لي السيد في مدة سنة، كسة الأجيس يعنى كل مجد قيدار، ويقية عدد أبطال بني قيدار ، نقل لأب الرب أله إسرائيل، قد تكلم على .

أرأيت أخي البشارة:

١ ـ بلاد العرب في الوعر هي مكة .

 ٢- كلام الأهل تبماء ، وهم أهل يثرب لياخذوا بالهارب من السيوف وهو رسول الله هاجر إليهم .

٣ـ وبعـد سنة حصـلت معـركـة بدر ، وقتل جـبـابرة العرب (بـني قيـدار) ؛ أي بني أولاد

جبال فاران ، وهي جبال مكة: « ومن أبناء قيدار ». وهو جد النبي عليه السلام ، ورأينا ما في الإنجيل ، وعلمنا ما أخير به علماء اليهود والنصارى والكهان من قرب خروج هذا النبي من هذا المكان ، ورأينا محمداً واللها خرج كما أخبروا ، وادعى النبوة والرسالة ، وأوذي في ذات الله تعالى ، وصبر كأمثاله من المرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين .

وكان موصوفاً بالصفات التي ذكرت في التوراة والإنجيل ، ومتحلياً بالمزايا التي لم يسبقه إليها مثيل، ورأيناه معروف النسب على الحسب ، صادق اللهجة ، أمين الفعل ، طيب الأصل ، حسن الأخلاق ، زاهداً ، لا يلتفت إلى الدنيا ، متعبداً ، عفيفاً ، طاهراً ، كرياً ، شجاعاً ، فصيحاً ، بليغاً ، بهياً ، وضيئاً ، يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، يأمر بعبادة الله تعالى وحده ، يكسر الأصنام ، ولا يأكل الخبيث من الطعام ، يصل الرحم ، ويرحم اليتيم والفقير ، ويأمر بالصدقات وهو لا يقبلها ، وبالصوم ، والصلاة ، والزكاة ، وينهى عن الفسق ، والفجور ، وعبادة الأصنام ، والظلم ، والفواحش ، وسيء الأخلاق ، وعن الكذب ، ويصدق الأنبياء السابقين ، بما جاءوا به عن رب العالمين ، وينزه المسبح عما رمته به اليهبود ، وعما ادعت النصارى فيه من الألوهية ، وظهرت على يده المعجزات ، ونزل عليه الوحي بمثل ما نزل على الرسل من وظهرت على يده المعجزات ، ونزل عليه الوحي بمثل ما نزل على الرسل من الآيات البينات .

وأخبر بالمغيبات الصادقات ، حتى تواترت تلك الخوارق للعادات ، ورأيناه ينزه الله سبحانه عن أن يكون له ولد ، أو يتجزئ ، أو يحل في مسخلوقاته ، أو يحشاج إليها ، وينهى عما كانت عليه الجاهلية من الأفعال المذمومة ؛ كالاشراك ، وعبادة الأصنام ، والسجود لغير الله تعالى ، والقتل ، والوأد للبنات ، وأخذ أموال الناس بالباطل ، ولم يجعل النبوة ملكاً ، ولا سلطاناً ، ولم يدخر درهماً ولا ديناراً ، ولم يتنعم كما تتنعم الملوك ، أو يزخرف داراً .

ورأيناه منصور اللواء، مقهور الأعداء ، فاتحاً للبلاد، متواضعاً، مهيباً، وقوراً متكلماً بالحكمة، مسيساً للعباد ، وأتى بقرآن منزل عليه من الله سبحانه، أعجز

وفي طبعة لندن سنة (١٨٤٨م): فني مدة كسنة الأجير، تفنى جبابرة تبدار، قد هلكوالا.

الفصحاء والبلغاء والعرب العرباء عن أن يأتوا بمثله، وتحدى به؛ فما قدروا على ذلك مع فصاحتهم، ومشهور بلاغتهم ، وطول المدة، ، وتوالي الأعوام ، واختلاف الأقوام مع أله أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يجالس أصحاب الكتب والأخبار ، فأخبر فيه بما في كتب الأنبياء السابقين والرسل الماضين ، وبين أحوال الأمم السالفين ، وجمع فيه من العلوم ما تعجز عنه الأفهام ، وشرع من الدين المأخوذ من الله تعالى بطريق الوحي الذي نزل عليه؛ كما كان ينزل على أسلافه من المرسلين ، فأتى بشريعة مطهرة كاملة ، مهذبة ، جامعة ، مانعة ، عادلة ، مصلحة ، فاصلة ، متوسطة بين التشديدات التي عند بني إسرائيل ، والإباحات التي عند المسيحيين ، فهي العادلة الفاصلة معاً مشتملة إسرائيل ، والإباحات التي عند المسيحيين ، فهي العادلة الفاصلة معاً مشتملة على العدل والفصل الذي هو الكمال . أما اشتمالها على العدل ، فمثل: وجوب القصاص ، وأما اشتمالها على الفضل: فأمره بالعفو ، فإنه أقرب للتوى .

ورأينا أيضاً أن غالب الأحكام المتعلقة بأحوال العباد لا توجد عند اليهود ، وجميع الأحكام مفقودة عند المسيح () ومحالة على التوراة وراجعة إليها ، ولا سيما المواريث مع ما رأيناه من تبديل اليهود والنصارى لكثير من أحكام التوراة ، بحيث لا يمكنهم إنكاره .

ورأينا أن كثيراً عمن ادعى النبوة كذباً في الزمان الأول والآخر لم يظهر على أيديهم مثل ما ظهر من موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ، وعلمنا سوء حالهم ، وظهور كذبهم ، وفساد دينهم ، وعدم فشو دينهم لا سيما وطول الزمان يكشف أحوال الشخص .

ومهـما تَكُنَّ عندَ امريَّ مــن خليقةٍ وإنَّ خالـها تخفي على الناس تُعلــــم(١)

وكان أيضاً الأنبياء الصادقون أخبرونا بمجيئهم ، وميّزوا لنا حبال الصادق منهم عن الكاذب الدخيل فيهم، وأن مجيء الأنبياء الكذابين لا يخلو عن فائدة وحكمة آلهية ؛ لأنه لولا وجود الضد لم يظهر حسن ضده ، كما يقال:

<sup>(</sup>١) الأصبح أن يقال: (النصاري) .

<sup>(</sup>۲) البيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى .

«وبضدها تتميز الأشياء» (١) . ولولا الأرض لم يظهر علو السماء .

ورآينا أن رسالة نبينا محمد على بعد أن جالده المشركون بالسيوف ، فأذاقهم كأس الحتوف ، حتى انقادوا للحق مذعنين واستسلموا فرحين ، سرَت باقسس مدة في البلاد والعباد ، حتى بلغت أقاصي العمران ، والبعته ملوك الزمان ، ودخلت في دينه أمم كثيرة من أنواع شتى بعد أن ظهر البرهان منفرداً بنفسه لا مال ولا رجال ، حتى ظهرت معجزاته فدخلت الناس في دينه أفواجاً أفواجاً ، وأخبر بوصول دعوته شرقاً وغرباً ، وشمالاً وجنوباً ، وبراً وبحراً ، وبما يكون لأمته بعده ، وما يحصل فيهم وما يصدر منهم ، وما يحل عليهم من الفتن ، فظهر جميعه على طول المدى كما أخبر ، وتوالت معجزاته في حياته حتى فاقت معجزات ( موسى بن عمران ) ، وبان لنا أن كل ما قاله حق ، والذي نطق به وصح عنه صدق ؛ كما شهدت له الكتب السماوية ، وأخبرت به الكهان .

وراينا الله احكام شريعته فاقت سائر الشرائع والأديان ، واستوفت باصولها وفروعها الحوادث الشرعية التي تقع في الأزمان ، حتى إنها بينت ما يتعلق من الطب الروحاني والجسماني المتعلق بالأبدان ، وحرمت استعمال المضرات للأجسام والعقول ، وأسس لحفظها قواعد وأصول .

وعلماء أمته الآخذين عنه، والمستنبطين الأحكام من أقواله وأفعاله لم يشبههم في ذلك أحمد من علماء الأمم السائفة ، فألفوا الكتب في جميع العلوم ، ودونوا ، واجتهدوا ، وصنفوا ، وأصلوا ، وفرعوا ، حتى فأقوا وبرعوا ، وانتشرت تصنيفاتهم ، واستحسنت أقوالهم في سائر أقطار الأرض ، وأتوا بمصارف وفصائل ، وحصلوا من العلوم ما لم يكن في الأوائل ، كما أخبر نبيئا صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأن سيكون في أمته ذلك مع إنهم في المبدأ أمة أمية بعيدون عن التمدن والمعارف الكسبية ، فنالوا ما لم تنله الأمم ، وتبينت فضائلهم كنار على علم ، وحصل لهم من السيامة وتدبير الحروب ،

<sup>(</sup>١) هذا عجز ليت:

والشجاعة والإقدام في فتح البلاد ، والصبر على الشدائد في الظفر ، ما لم يروا مثله عن القرون المتقدمة من لدن بن البشر ، وكان أيضاً في اصحابه ومن بعدهم من العلماء ، والزهاد، والصلحاء ، ما يعجز القلم عن سرد أسمائهم ، وظهرت منهم أيضاً خوارق وكرامات شبيهة بالمعجزات متواترة تفيد اليقين والعلم الضروري . إن ما حصل لهم إنما هو الأحقية دينهم.

وراينا أيضاً أنّ المسلمين بالنسبة إلى المجموع من غيرهم قليلون ، وأن علم علم النها أكثر وأوفر ، ومع هذا فالإسلام باق ، والإيمان بالدين المحمدي فاش متزايد ، ومحفوظ من تسلط مخالفيه، فمن مجموع الأدلة المتقدمة وغيرها مما ذكرناه في كتابنا «الجواب الفسيح»، ويحكم العقل الصائب ، ويجزم الفكر الثاقب بصحة نبوة نبينا محمد للنسيح»، وأله صادق في جميع ما أخبرنا به من أنّه خاتم النبيين ، وأنّ شريعته باقية إلى يوم الدين ، وأنّه لا حاجة إلى أنْ يُنسخ بعد هذا ؛ لأن الأحكام فيه باقية إلى يوم الدين ، وأنّه لا حاجة إلى أنْ يُنسخ بعد هذا ؛ لأن الأحكام فيه كاملة ، واستخراجات العلماء متواصلة الديرة

وأما شرفه على بقية الأديان ورجحانه في الميـزان ، فلأسباب كثيرة منها: ما تقدم عن العهدين ، ومنها أنَّ شرف الشيء بشرف موضوعه .

وقد قدمنا لك جملة من موضوع الإسلام ، ونضرب لك مثلاً يوضح المرام: وهو أنَّ ملوك الزمان كثيرون ، وهم في الربع المسكون وفيرون ، وفي القوة المالية والعسكرية واتساع الممالك متفاوتون ، والناس لا بد أن يرجحوا بعضهم على بعض ، ويقدموا منهم في الشرف من كان أقوى سلطاناً ، وأكثر جنداً ومالاً ، وأرصن أحكاماً ، وأمضى سلاحاً ، وأحسن لرعيته وأمواله إصلاحاً. كما أن أهل الإسلام يرجحون من كان أمير المؤمنين ، وخليفة عن نبيه الصادق الأمين سلطاننا المعظم ، وملكنا المفخم حضرة (عبدالحميد خان) أدام الله تعالى دولته ، وأبد خلافته إلى آخر الدوران .

وحيث رأينًا في دين الإسلام ما قـدّمناه لك ، وتلوناه عليك ، وأنّ جـميع

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على عدو السلمين .

<sup>(</sup>٢) وهو السلطان عبدالحميد المشهور ، ويدل كلامه على قوة وعظمة الدولة العثمانية بين الأمم.

العقاد، يعترفون من أحكامه الشرعية ، وسياسته المرعية ، وعلومه الأبية ، وبدائعه المرضية ، وفنونه البهية ، وعدالته الراجحة ، وسيرته الواضحة ، بحيث إذا فتش الإنسان كتب الأمم الماضية ، لم يجد فيها ما يسد الحاجة من الأحكام المتعلقة بأمر المعاش والمعاد ، وتهذيب السياسة التي بها انتظام العالم . كما يجد في دين الإسلام وكتبهم . ولما قال بالتوراة: «علا بفاران» ، وفي الإنجيل: «يوبخ العالم» ، «ويبقى إلى الأبد» ؛ فدل على أشرفيته ودوامه ، وعدم نسخه عند كل خبير بمعاني الكلام ، فطن عزمهم ما يرام .

ورأينا أن كلامه المشتمل على أمر ونهي وتعليم ، ما يلزم للإنسان في جميع شؤونه منقول بروايات الثقات ، محفوظ عند أمته جيلاً بعد جيل ، وقبيلاً بعد قبيل في الصدور والسطور ، لا يبدل لو تبدلت الدهور ، وهو بعد كلام الله سبحانه في الحفظ والسلامة من التبديل ، وبخلاف ما وقع مما هو مشبت في التوراة والإنجيل ، وفيه من بيان الحلال والحرام ما لا يتأتى مثله من بشر غير مؤيد من الله تعالى ، بخلاف كلام سائر الأنبياء عليهم السلام ، فإن كلامهم لم يدون ، ولم يحفظ عنهم من أمتهم سوى بعض ما أنزل إليهم من ربهم سبحانه ، ومع هذا فإن أمتهم زادت فيه ، وبدلت بعدهم.

فهذه التوراة الموجودة الآن مع التوراة التي عند البهود السامريين والأناجيل التي تنوف على أربعين ، واستقر الآن رأي النصارى على أربعة منها ، ومع هذا فالبروتستان يقولون: إن في إنجيل الكاثوليك تغييراً ، وهم (المقولون: إن في إنجيل البروتستان تغييراً ، وكما طبعت منها طائفة تُسخ الإنجيل غيرت ، وبدلت تغييراً معنوياً ولفظياً ، وهذا لفظ ( الفارقليط ) المبشر به في الأناجيل ، والمراد به محمد والمنتقلة ، محرر في النسخ القديمة المطبوعة في لندن ، فقد بدلوه بلفظ: (المعزي) ، والنسخة الآن موجودة عندي من جملة كتبي الموقوفة في مدرستي المسماة: (بالمدرسة المرجانية) ، مطبوع فيها لفظ: (الفارقليط)، ومن يطالع كتابي «الجواب الفسيح» ، وينظر إلى التوراة والأناجيل ، ويرى الكتاب المنبوز عند اليهود « بالتلموذ » يرى ما قلناه أمراً جلياً عند كل منصف ، والمباحث التي في كتاب «التلموذ» يرى ما قلناه أمراً جلياً عند كل منصف ،

<sup>(</sup>١) أي الكاثوليك .

الأحكام ، وبيان الحلال والحرام ، وهذا كله بخلاف القرآن العظيم، الكتاب المبين ، الفرقان الكريم ، وبخلاف كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ، وسائر تفاسير علماء أمته الكرام ، وكتب المجتهدين الأعلام ، فإنها مهذبة ، محكمة ، عادلة ، فاصلة ، محقوظة ، معلمة على مر الدهور والأعوام ، وهذا كله مما يوجب أشرفية هذه الشريعة على غيرها ، وأنْ تكون خاتمة لا تنسخ ولا تبدل ، وأنْ يحكم بدوام فخرها ، وعدم أفول بدرها. كما أخبرنا نبينا عليه المصلاة والسلام .

# فصىل

واعلم أنّ النسخ وإنّ أنكرته اليهود ، فهو ثابت عندهم كما نطقت به التوراة في كثير من الأحكام ، حتى أن اليهود هم بأنفسهم بعد انقطاع أنبيائهم نسخوا ، وأبطلوا كثيراً من أحكام التوراة منها: «مسئلة الاغتسال من الجنابة والجماع»، فهو مفروض واجب محتم عليهم فيها إلى الأبد مع التشديد التام على من لم يغتسل ، ومحكوم بنجاسته فيها . ثم إنهم رفعوه برأيهم ، وأسقطوه عنهم من تلقاء أنفسهم ، فهم الآن أنجاس بحكم التوراة ، فكيف يساوون [ أهل ] الإسلام المتطهرين.

وكذا النصارى اقتدوا بهم فهم مئلهم، وزادوا عليهم بنسخ الختان ، وإبطال السبت ، وأكل جميع ما تشتهيه النفس من الحيوانات ، حتى القاذورات ، ووجوب الحيصورية (۱) ، وعدم التزوج على الرهبان ، مع زعمهم أنّ الرب سبحانه تولد من مريم ، وقالوا: إنّ الرهبان يغفرون الذنوب ، وجوزوا السجود للصور ، كصورة المسيح ، وأمه مريم، وصور الحواريين والصلاة لهم ، وجعل مريم اقنوماً رابعاً ، مع أنّ التوراة مصرحة بتحريم الصور والسجود لها، وهذه الأفعال والأقوال علاوة على اعتقادهم في أمر التثليث ، وزعمهم أنّ الله سبحانه حل في مريم وتولد منها ، وأكل ، وشرب ، وتغوط ، وضرب، وصفع ، وصلب ، ودخل الجحيم ، والأعظم من هذا كله اعتقادهم العشاء الرباني يقرأ العروف عندهم بالعشاء الأخير: وهو عبارة عن أكل قطعة من الخبر التي يقرأ المعروف عندهم بالعشاء الأخير: وهو عبارة عن أكل قطعة من الخبر التي يقرأ

<sup>(</sup>١) الحصورية: وهي عدم الزواج .

عليها رهبانهم كلمات محررة معلومة في الإنجيل ، وشرب كأس من خمر أيضاً يقرأ عليها نحو ذلك . فينقلب الخبز لحم الآله سبحانه ، والخمر دم الآله سبحانه ، ويأكله ويشربه كل أحد منه على أنّه أكل الآله ينفسه ، وشرب دمه، وهذا كله على الحقيقة لا على سبيل التشبيه والتبرك فذاك الآكل الشارب ، أكل الآله حقيقة لا مجازاً وهذا شيء معروف مشهور لا قدرة لهم على إنكاره ؛ لأنها ثابتة كما يثبت وجود الشمس في رابعة النهار .

# تتمة وخلاصة الجواب

إن هذه الأمة المحمدية إلما كانت اشرف الأمم ، وان شريعتها لا تنسخ ولا ثبدل إلى أن تقوم الساعة ؛ لأنها لم تغير بعد نبيها عليه الصلاة والسلام شيئاً من الأحكام ، ولم تحرّف كلام السرب العلام ، كما فعل كثير من الأنام ؛ ولأنها تؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام ، بخلاف اليهود والنصارى والصابئين المنكرين لكثير من المرسلين ، والصابئون أيضاً يعبدون النجوم ، وليس لهم شرع ولا كتاب معلوم ، والمجوس يزعمون أن كتابهم منزل على ( زرادشت ) ، وهو يجوز لهم نكح البنات والأمهات ، وصفاوضة كل فرد منهم في وطء الزوجات ، وصبادة النيران . فهل يحكم بحسن شريعتهم إنسان ؟ وكم وكم من فرد من هؤلاء الأقوام ، عقائد تستحي من ذكرها الألسنة والأقلام! فكيف من فرد من هؤلاء الأقوام ، عقائد تستحي من ذكرها الألسنة والأقلام! فكيف على سائر الأديان! وقرآنها هذا القرآن ، واستيفائها للأحكام والعدة لا يحتاج على سائر الأديان! وقرآنها هذا القرآن ، واستيفائها للأحكام والعدة لا يحتاج عند العاقل إلى برهان ، وكتبها ، وعلمائها ومعارفهم وتصنيفاتهم في الميدان . فكيف لا يحكم العقل بأشرفيتها ، ويقائها إلى آخر الدوران!

ومع هذه الأدلة العقلية الآدلة النقلية عن الكتب السماوية ، إنها العالية ، الخاتمة الفاضلة ، الفاصلة الحاسمة . فخذ هداك الله تعالى ما نفئه القلم على وجه السرعة في ثلاث ساعات ، وتدبره في ذهنك مع الإنصاف التام ، وترك التعصب فإله من الآفات ، وتذكر موتك وحشرك ، وسؤالك من عالم الخفيات وبارئ النسمات ، وإنه لا ينفعك بعد ذلك الندم عند جزاء الإنسان على ما أخر وقدم ، وإن كنت في شك مما تلوناه عليك ، ونظمناه بين يديك، فارجع

إلى كتابنا الكبير (1) ، وسائر الكتب الجامعة للنقير والقطمير ، المفصلة للمسائل والمشكلات المبينة للمبهمات والمعضلات ، أو إلى عالم نحرير ، ولا ينبئك مثل خبير ، حتى تنجلي عن قلبك غياهب الشكوك ، وتفوز باليقين، وتميّز هذا الدين عما سواه من دين ، فخذ ما حررته ، وكن من الشاكرين ، والحمدلله رب العالمين ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد ، وسائر المرسلين وآله وصحبه أجمعين ، وكان ذلك يوم التروية من سنة ثلاثة وثلثمائة والفأ من هجرة ذي المجد والعز والشرف .

كتبه الفقير الراجي عافية الدارين من الرحمن ( نعمان خير الدين ) المعروف بآلوسي زاده ، البغدادي مدرس مرجان سنة (١٣١٣هـ ) .

يقلم الفقير أحمد بن المرحوم (١) الملا حسين البغدادي سنة (١٣١٣هـ ) .



<sup>(</sup>١) أي كتاب ١١لجواب الفسيح للمصنف رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يقال: رحمه الله .

ا لجزء الثالث من الماجستير والدكتوراه في الموضوعات الإسلامية التي تدمت في الجامعات التركية في الفترة تدمت في الجامعات التركية في الفترة ١٩٨٢ - ١٩٩٢م المحدث مد قاريخ الأديان المعقائد مركز البلغان للدراساة والأبحاث العلمية المعادة مركز البلغان الدراساة والأبحاث العلمية المعادة مركز البلغان الدراساة والأبحاث العلمية المعادة مركز البلغان الدراساة والأبحاث العلمية المعادة المعادة العلمية المعادة المعاد

## العقائد

🛘 إبراهيم عليه السلام ونبوته.

هارون جتین قایا.

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق أ ١٩٩١م، رسالة ماجستير .

إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كُولِخُولُك مِ سَانَ

ابن أبي زيد القيرواني ورسالته « العقائد » .

میف الله آوزتورك.

إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (١٩٩١م)، ١٩٩١م
 رسالة ماجستير.

□ أبو اسحاق الاسفرائيني ورسالته في المقائد .

● محمد گوندوغدو ۔ اس ٦٣ ،

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.

إشراف: البروفيسور د. بكر طوپال أوغلو.

| الما أبو المعين النسفي ومكانته في علم الكلام .                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| • محمد أولوسان. • ص ١٢٣.                                               |
| ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير .   |
| <ul> <li>اشراف: البروقيسور د. شرف الدين كلولجوك.</li> </ul>            |
| □ أبو حنيفة والفقه الأوسط في العقيدة الإسلامية.                        |
| • مادل يَيْكُ.                                                         |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير  |
| ● إشراف: أ.د . فخر الدين عطار ،                                        |
| □ آثار دلائل النبوة.                                                   |
| • عبدالله كوسه. • ص ۱۲۰.                                               |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. |
| <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. بكر طويال أوغلو.</li> </ul>              |
| □ آثار على القاري حول العقيدة وبعض آراءه الإعتقادية.                   |
| ● جعفر قاراطاش . • ص ۱۱۱.                                              |
| ● استانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، وسالة ماجستير. |
| <ul> <li>إشراف: 1.د. يوسف شكوكي ياورن .</li> </ul>                     |
| □ الآراء الاعتقادية عند ابن الجوزي.                                    |
| ● همر آزدم. • ص ۷۱ ,                                                   |
| ● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.  |
| ● إشراف: د. صائم كيلانوز.                                              |
|                                                                        |

| قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، رسالة ماجستير .                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| إشراف: أ.د. حسن شاهين .                                                               |
| □ الأراء الكلامية لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السمرقندي، وفاة.                    |
| ٧٠٧هـ) المفهوم الله والإيمان.                                                         |
| إسماعيل يوروك . ♦ صني ٢٦٢ .                                                           |
| ارضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٧م، رسالة دكتوراه.                  |
| إشراف: البروفيسور د. أمر الله يوكِسل .                                                |
| □ أساليب الحصول على الخبر الصادق عند أهل السنة .                                      |
| اسماعيل يوجه داغ.                                                                     |
| ا إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.                |
| ا إشراف: د.م ، صائم بَيرم .                                                           |
| <ul> <li>أسباب الإنكار في القرآن.</li> </ul>                                          |
| ) جعفر قیسیجي . ● ص ۸۲ .                                                              |
| <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.</li> </ul> |
| ) إشراف: أ.د ، سليمان توبراك.                                                         |
|                                                                                       |
|                                                                                       |

\_ 444 \_

🗨 ص ۹۲ .

● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٢م، رصالة ماجستير .

□ آراء الكلاباذي حول التصوف ومقايستها مع الماتوريدي .

□ الآراء الفلسفية والكلامية لمولا لطفي.

إشراف: البروفيسور د. حيراني التين طاش .

● إبراهيم موعش.

● نصر الدين يلماز .

| 🗆 الأسماء الحسنى وآثارها .                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🖷 حسين شاهين. 🐞 ص ه ۹ .                                                                                         |
| <ul> <li>إشراف: د.م . صائم بَيرم .</li> </ul>                                                                   |
| ● إشراف: أ.د.م .سعيد يازيجي أوغلو .                                                                             |
| □ الاعتقاد بالعصمة عند أهل السنة والشبعة .                                                                      |
| ● محمد بولوط ، الله الله الله الله الله الله الله ال                                                            |
| <ul> <li>إذمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز ايلول (٩ آيلول) ، ١٩٨٤م</li> <li>رسالة دكتوراه .</li> </ul> |
| ● إشراف: البروفيسور د. حسين أطاي .                                                                              |
| □ الأفكار المخالفة للعقيدة الإسلامية .                                                                          |
| <ul> <li>مولود أويانيك .</li> <li>أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير .</li> </ul> |
| <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. خير الدين التين تاش .</li> </ul>                                                  |
| <ul> <li>الأسماء الحسنى عند الإمام الماتوريدي.</li> </ul>                                                       |
| ● موسی کوچار . • من ۱۳۷ .                                                                                       |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م رسالة ماجستير .                                          |
| ● إشراف: البروفيسور د. صائم بيرم .                                                                              |
| □ إمام الحرمين الجويني وعقيدته .                                                                                |

● أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة اتاتورك، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.

● إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولجوك .

● مولود أوزلر .

| حزم .                               | <ul> <li>انظمة الأديان وألعقائد عند ابن</li> </ul> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ● ص ۱۳۰،                            | إبراهيم كُوبوز أر .                                |
| جامعة أنقرة، ١٩٩٠م، رسالة دكتوراه . | أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية،                     |
| من -                                | ا إشراف: البروفيسور د. كوني تو                     |
| يم والكتاب المقدس.                  | □ الإيمان بالآخرة في القرآن الكر                   |
| ● ص ۲۵۹.                            | ا محمد بانهالي.                                    |
| جامعة أنقرة، ١٩٨٩م، رسالة دكتوراه . | انقرة: معهد العلوم الاجتماعية،                     |
|                                     | ا إشراف: 1. د صالح آك دمير .                       |
|                                     | □ الإيمان بحياة القبر في الإسلام                   |
| ● صن ۲۰۰۰ .                         | ا سليمان توبراك .                                  |
| جامعة سلجوق، ١٩٨٥م، رسالة دكتوراه . | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul> |
| دين كولجوك .                        | ♦ إشراف: البروفيسور د. شرف ال                      |
|                                     | 🗆 البعث بعد الموت .                                |
| ● ص ۹۱ ،                            | ● لطيف سولماز.                                     |
| جامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير . | ونيا: معهد العلوم الاجتماعية،                      |
|                                     | ● إشراف: أ. د، سليمان توبراك                       |

\_ 440 \_

. 🖜 ص ۱۱۲ .

● أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.

🗀 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

● إشراف: البروفيسور د. أمر الله يوكسل.

م. زكي إشجان.

| ي ظهور الحنوارج .                                 | 🗆 البواعث الكلامية فم                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ● ص ۷۹.                                           | ● فزاد كاركچو .                           |
| الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير . | • يورصة: معهد العلوم                      |
| . حسين أيدين .                                    | ● إشراف: البروقيسور د                     |
| ي ظهور الفرق في الإسلام .                         | □ تأثير الاختلافات فم                     |
| ● ص ۱۷۱.                                          | • لطفي شنل .                              |
| جتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٨٧م، رسالة دكتوراه.       | ● قوتيا: معهد العلوم الا                  |
| . شرف الدين كولجوك.                               | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د.</li> </ul>  |
| م كتاب الظهر لعلاء الدين علي الطوسي.              | 🗆 تحقيق وترجمة وتقيي                      |
| ● ص ۲۲۸ .                                         | ● رجب دوران .                             |
| اجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٩م، رسالة دكتوراه.      | • أنقرة: معهد العلوم الا                  |
| . مباهاة توركر ـ كويل.                            | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د.</li> </ul>  |
| عند السرخسي والغزالي وابن همام.                   | 🗆 تحليل الامر والنهي                      |
|                                                   | ● رجب جيجي.                               |
| الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.    | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم</li> </ul> |
| ل. جاكان .                                        | ● إشراف: 1.د. اسماعيإ                     |
| ني ضوء العلوم الوضعية .                           | □ تحليل ونقد الإلحاد ا                    |
| ● ص ۱٤۸ .                                         | ● إبراهيم جوشكون .                        |
| الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.    |                                           |
| ييرم .                                            | ● إشراف: 1.د.م صائم                       |
|                                                   |                                           |

| جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. | إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية،                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| يغلو .                             | إشراف: البروفيسور . بكر طويال أو                       |
| جودة في مكتبة عاطف أفندي .         | 🗖 تعريف ووصف مصادر الكلام المو-                        |
| 👁 ص ۱٤۱ ،                          | رمضان بيجر .                                           |
| جامعة مرمرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير. | إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية،                      |
|                                    | إشراف: متين يورداكور .                                 |
| ولالات الألفاظ .                   | □ تناول كتاب النبصرة من ناحية علم                      |
| . VA_Se ●                          | ا هـ . صبري أردم .                                     |
| عة انقرة، ١٩٨٨م، رسالة دكتوراه .   | ا أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جام                   |
|                                    | ا إشراف: أ.د.م ، يازيجي أوغلور،                        |
| حرّم كأحد علماء الظاهرية .         | □ تناول موضوع وجود الله عند ابن -                      |
| ● میں ۷۲ ،                         | ا برهان الدين تتار.                                    |
| ية، جامعة أوندوكوز مايس (١٩مايس)،  |                                                        |
|                                    | ١٩٩م، رسالة ماجستير .                                  |
| •                                  | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د، محمد داغ</li> </ul>      |
|                                    | □ الجاحظ وآراءه في علم الكلام .                        |
| ● ص ۱۵٦.                           | ◄ جان إبراهيم فرح .                                    |
| عة أنقرة، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير .   | <ul> <li>انقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جاء</li> </ul> |

□ ترجمة إسماعيل حقي الإزميري والتعريف بالكتب المتعلقة بعلم الكلام

🗣 ص ١٥٤.

والموجودة في مكتبته .

حبيب ترزي أوغلو .

● إشراف: البرونيسور د. حسين أطاي .

- □ جلال الدين الدواتي وكتاب الرسالة في مسألة خلق الأعمال (تحقيق ) .
  - إلياس أوزوم .
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروقيسور د. صالح طوغ .
    - 🛘 الجن في عقيدتنا .
      - علي أتاج .
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: درم، صائم يبرم ،
  - □ الآيات المتشابهة حول ذات وصفات الله عند الجويني .
    - عمر دوملو ،
- إزميسر: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٥م
   رسالة ماجستير .
  - إشراف: د. عوني الخان ﴿
  - 🛘 الحاكم السمرقندي و السواد الأعظم .
    - 🖷 مصطفی جان
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: د.م ، صائم بيرم .
      - □ حد الكفر والإيمان .
    - أحمد صائم قيلاوز . ص ٢٥٦.
    - بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراة.
      - إشراف: البروفيسور د. بكر طوبال أوغلو .

| ، قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴾ إشراف أ. د. حسام الدين أردم ،                                                          |
| □ حرية الإرادة والإمام الماتوريدي .                                                      |
| • م. صائم يبرم .                                                                         |
| <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.</li> </ul> |
| ) إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ إ                                                        |
| <ul> <li>حياة عبدالغني النابلسي وآراءه المتعلقة بعلم الكلام .</li> </ul>                 |
| احمد جيهان .                                                                             |
| <ul> <li>قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، رسالة ماجستير .</li> </ul>          |
| ﴾ إشراف: البروفيسور د. جهاد وتونج .                                                      |
| <ul> <li>حياة وشخصية وآثار أبو البركات النسفي وكتابه الاعتماد في الاعتقاد .</li> </ul>   |
| € محمد يازيجي . • ص ۲۸۹ .                                                                |
| ■ أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير                    |
| ■ إشراف: البروفيسور د. أمر الله يوكسل.                                                   |
|                                                                                          |
|                                                                                          |

\_ 414 \_

□ حرية الإنسان عند الفارابي وعند ابن سينا ومقايستها عند المذهب الماتوريدي.

● قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، رسالة ماجستير .

● گوكجن جادوزجو أوغلو .

● إشراف: أ.د. حسن شاهين .

● سعيد بولاط .

الإنسان في القرآن -

| 🗆 الخبر عند الباقلاتي (كونه مصدر للمعرفة ).                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>إبراهيم أمير أوغلو.</li> <li>ص ٨٧.</li> </ul>                                                           |
| <ul> <li>إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٥م.</li> <li>رسالة ماجستير.</li> </ul> |
| ● إشراف: د. عوني إلحان.                                                                                          |
| 🗆 خضر بيك والقصيدة النونية .                                                                                     |
| ● صالح صبري ياوُز.                                                                                               |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة دكتوراه.                                           |
| ● إشراف: د.م. صائم ييرم.                                                                                         |
| □ خلق الإنسان في القرآن.                                                                                         |
| ● سليمان كويونجو. ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                        |
| ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٢م رسالة دكتوراه.                                               |
| • إشراف: أ.د. سليمان توبرإك.                                                                                     |
| □ الخلق في العقيدة الإسلامية.                                                                                    |
| ● توفیق یوجه دوغرو، ● ص ۱۹۶.                                                                                     |
| ● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.                                            |
| ● إشراف: أ.د. عشمان جتين.                                                                                        |
| 🗆 خواص الاعتقاد عند قوم فرعون.                                                                                   |
| ● حمزة يازيجي. • ص ١٤٧.                                                                                          |
| <ul> <li>قونیا: معهد العلوم الاجتماعیة، جامعة سلچوق، ۱۹۹۲م، رسالة ماجستیر.</li> </ul>                            |
| ● إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولوك.                                                                          |

| لإسلامية.                                     | <ul> <li>الدجال في العقيدة اا</li> </ul>  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ● ص ۲۱٤.                                      | ا زكي صاري توبراك .                       |
| الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م رسالة دكتوراه. | <ul> <li>إستائبول: معهد العلوم</li> </ul> |
| بكر طوبال أوغلو.                              | ا إشراف: البرونيسور د.                    |
| النصرانية من زاوية العقيدة الإسلامية.         | 🛘 دراسة حول العقائد ا                     |
|                                               |                                           |

● سيطي يوجه تورك . ● ص ١٩٦.

إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٨٤م،
 رسالة دكتوراه.

● إشراف : أ.د.: وناي قومر،

□ دور العقل في فهم القرآن.

• عبدالله ماناز. • بعن ۲۷۷٪

● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٠م، رسالة دكتوراه.

إشراف: البرونيسور د. إبراهيم أغام جوبوكجو.

□ رأي محى الدين ابن العربي في القضاء والقدر.

• هذا قردید آدم، • ص ۶۸۳،

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.

إشراف: البروفيسور د. شرف الدين: ولجوك.

🗖 رسالة في تكفير الشيعة لمطهر بن عبدالرحمن.

🗨 حسين آك كود. 🔹 ص ١٩٧.

إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٤م.
 رسالة ماجستير.

● إشراف: البروفيسور، د. أدهم روحي فيقللي.

| 🗆 صعد الدين التفتازاتي ورآيه في النبوة.                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>دورموش أوزبك.</li> </ul>                                                        |
| ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٨٧م، رسالة دكتوراه.                      |
| □ سير سيد أحمد خان وتحديثه الثقافي.                                                      |
| ● شعبان علي دوزكون.                                                                      |
| ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.                      |
| ● إشراف، البروفيسور د.م. سعيد يازيجي اوغلو.                                              |
| □ شاهبندر زاده أحمد حلمي الفيليبه لي والروحانية.                                         |
| <ul> <li>زكريا أولوداغ.</li> <li>خوريا أولوداغ.</li> </ul>                               |
| <ul> <li>أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.</li> </ul> |
| <ul> <li>إشراف، البرونيسور د. بالأل ديالدان.</li> </ul>                                  |
| □ شرح بعض الآيات الكونية عند فخر الدين الرازي.                                           |
| ● حمزة يلديريم . • ص ١٠٨٠                                                                |
| ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.                      |
| ● إشراف: البروفيسور د. صالح آك دمير.                                                     |
| 🗆 الشرك في القرآن.                                                                       |
| • نادم ماجد.                                                                             |
| ● تونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.                      |
| <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولجوك.</li> </ul>                               |
|                                                                                          |

- □ شروح الفقه الأكبر وشرح إلياس إبراهيم السينوبي للفقه الأكبر. ● ص ۵۸٫ فتحى كريم كأزائج. ● إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩١م،
- رمىالة ماجستير.
  - إشراف، أ.د. عوني الخان،
  - □ الشفاعة عند الوهابية وأهل السنة.
  - 🗣 س ۷۷, ● اسحاق خالص .
- إزمير: مبعهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.
  - إشراف أ.د. عوني الخان.
  - □ الشفاعة في المذاهب الإسلامية.
    - بكرينيت .
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف: د. بكر طوبال أوغلو.
    - التكوين عند أبو المعين النسفى.
      - زكي صاري توبراك .
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: د. بكر طوبال أوغلو.
    - الطحاوي ورسالة العقيدة في علم الكلام.
    - 👁 ص ۱۰۳. أحمد قارادوت .
    - أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.
      - إشراف: البروفيسور.م. سعيد يازيجي أوغلو.

| بادق عند المعتزلة.                            | □ طرف استقاء الخبر الص                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                               | ● كنعان دودو كجو .                           |
| اجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم ال</li> </ul> |
| • {                                           | ● إشراف: د.م. صائم يبره                      |
| آراءه الكلامية.                               | 🗆 ظهور ملعب الزيدية و                        |
|                                               | 🖷 عيسى دوغان.                                |
| ماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.     | ● أنقرة: معهد العلوم الاجت                   |
| زيجي أوغلو.                                   | • إشراف: ٦.د.م. سعيد يا                      |
| نرجمة كتاب تنقيح الكلام في عقائد أهل الإسلام. | 🛘 عبداللطيف خربوطي وا                        |
| ● ص ۲۰۸.                                      | <ul> <li>فكرت قارامان.</li> </ul>            |
| بتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.   | • قيصري: معهد العلوم الا-                    |
| الملد الوائع.                                 | ● إشراف: البروفيسور د. ج                     |
| ن الكريم والكناب المقدس.                      | <ul> <li>عصمة الأتبياء في القرآ</li> </ul>   |
| ● ص ۱۰۵.                                      | <ul> <li>مصطفی سنان اوغلو.</li> </ul>        |
| تماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>بورصة: معهد العلوم الاج</li> </ul>  |
| ز.                                            | • إشراف: أ.د. صائم قيلاوً                    |
| بان عند يونس أمره.                            | 🗆 علاقة الله والعالم والإنس                  |
| • ص ۱۱۲.                                      | ● بيرم باليقجي .                             |
| اعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.      | ● قونيا: معهد العلوم الاجتما                 |
| ي أردم.                                       | • إشراف: أ.د. حسان الدين                     |
|                                               |                                              |

| • صن ۱۹۳,                                                       | ● طوران کوج .                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩٠م،                           | ■ إزمير: معهد العلوم الاجتماعية،                                                           |
|                                                                 | بسالة دكتوراه.                                                                             |
| ين.                                                             | ● إشراف: البروقيسور د. محمد آيد                                                            |
| الكريم.                                                         | <ul> <li>علاقة العلم بالإيمان في القرآن</li> </ul>                                         |
| . TOE                                                           | <ul> <li>مصطفى بيلكين.</li> </ul>                                                          |
| جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير.                            | € بورصة: معهد العلوم الاجتماعية،                                                           |
|                                                                 | ● إشراف: د. سلمان باشاران.                                                                 |
| تى القرن السابع الهجري.                                         | □ علم الله عند علماء المسلمين ح                                                            |
|                                                                 | • تحسين يازيجي .                                                                           |
| والمحاممة الرحوب والرمالة والحائد                               | <ul> <li>قيصري: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul>                                         |
| المحاد الربيس، رسه سابسير،                                      |                                                                                            |
|                                                                 | ● إشراف: البروفيسور د. جهاد توني                                                           |
| . €                                                             | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. جهاد توني</li> <li>أخر الدين الرازي وآراءه حول</li> </ul>    |
| . €                                                             |                                                                                            |
| ج.<br>الإرادة.                                                  | <ul> <li>□ فخر الدين الرازي وآراءه حول</li> <li>● عبدالمطلب ياومجي.</li> </ul>             |
| ج.<br>الإرادة.<br>● ص ۸۸.<br>جامعة سلجوق، ۱۹۹۰م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>□ فخر الدين الرازي وآراءه حول</li> <li>● عبدالمطلب ياومجي.</li> </ul>             |
| ج.<br>الإرادة.<br>● ص ۸۸.<br>جامعة سلجوق، ۱۹۹۰م، رسالة ماجستير. | □ فخر الدين الرازي وآراءه حول<br>• عبدالمطلب ياومجي.<br>• قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، - |

\_ 440 \_

• ص ۱۲۳,

● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩١م رسالة دكتوراه.

□ علاقة الإيمان بالله واليوم الآخر بالاخلاق.

● إشراف: البرونيسور د.م. سعيد يازيجي أوغلو.

🗆 علاقة الروح بالبنن من زاوية الخلود.

الهامي كولز.

| ري والمذهب الماتوريدي.             | □ الفرق بين آراء المذهب الأشع    |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • ص ۱۲۳.                           | ● مصطفی اوزکن،                   |
| جامعة سلجوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير. | ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، |
| لدين كولجو <b>ك.</b>               | ● إشراف: البروفيسور د. شرف ا     |
|                                    | □ القرآن الكريم وحقيقة الماء.    |
| ● ص ۹۹.                            | 🕳 حسين درين .                    |
| جامعة سلجوق، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. | ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، |
|                                    | ● إشراف: 1.د. سليمان توبراك.     |
| الأحداث السياسية زمن الصحابة.      | □ القضايا الكلامية التي شكلنها   |
| √الای ص ۳۱۳.                       | _                                |
| جامعة أنقرة، ١٩٨٨م، رسالة دكتوراه. | ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، |
| يدي.                               | □ قضية الخبر الصادق عند الماتور  |
| ● ص ۱۸۳.                           | ● حنيفي أوزجان .                 |
| جامعة أنقرة، ١٩٨٥م، رسالة دكتوراه. | • أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، |
| أوغلو.                             | ● إشراف: أ.د.م. سعيد يازيجي      |
| ، الكريم .                         | □ قضية العقل وقيمته في القرآن    |
| . ۵۷ 🌑                             | ● تعیم شاهین.                    |
| جامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. |                                  |
|                                    | • إشراف: د. حسان ادين أردم.      |
|                                    |                                  |

|   | العقيدة الإسلامية. | في | ب | 🗆 قضية الغيا | ļ |
|---|--------------------|----|---|--------------|---|
| • |                    |    | • | إلياس جلبي   | 1 |

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه،

ص ۲۵۱.

- إشراف: البروفيسور د. بكر طوبال اوغلو،
  - 🛘 قضية المجزة.
- عثمان قارادئیز.
   عثمان قارادئیز.
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٨٤م،
   رسالة دكتوراه.
  - إشراف: البروفيسور د. حسين أطاي.

□ قبضية خلق القرآن عند المذاهب الإسلامية (مشكلمي السلف والمعتبزلة وأهل السنة).

- زمزي تونجر .
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: د. بكر طوبال أوغلو.
  - □ قضية صفات الله في علم الكلام.
    - 🗨 متين يورداكور .
  - بررصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة دكتوراه.
     □ كتب الكلام في مكتبة حاجي سليم آغا.
    - م. جنيد كوكجة. ص ٧٧.
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروفيسور د. بكر طوبال أوغلو.

- □ ماهية النبوة في القرآن الكريم وخواص الاتبياء.
- 🗣 حسين آيدين . 🔹 ص ١٣٢.
- قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: ا.د. سليمان توبراك.
  - □ متكلمي الماتوريدية والدراسات التي أجريت حولهم.
    - محمد باکتیر . ص ۲٤٠.
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروقيسور د.م. صائم يبرم.
  - مسألة الحسن والقبح عند الماتوريديين الأوائل.
    - إبراهيم بهليوان .
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: د. بكر طوبال أوغلل.
- □ مسألة الحسن والقبح في علم الكلام (عند الباقلاتي وأبو المعين النسفي والقاضي عبدالجبار).
  - عبدالغفار أسلان.
     عبدالغفار أسلان.
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٩١م،
   رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. ع وني الخان.
  - 🛘 مسألة الرزق في القرآن الكريم.
  - أحمد جوشكون . ص ١٩٤.
  - بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٦م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف: أ. د. حسن آيدين.

| • ص ٤٩٥.                                  | <ul> <li>م.خيري قيرباش آوغلو.</li> </ul>          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ة، جامعة أنقرة، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.     | <ul> <li>أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية</li> </ul> |
| ت کوچ یغیت،                               | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. طلغنا</li> </ul>    |
|                                           | <ul> <li>مصادر كتاب تبصرة الأدلة.</li> </ul>      |
| ● صن ٤٧.                                  | ● م. سعيد ارزرفارلي ،                             |
| باعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير. | • إستانبول: معهد العلوم الاجت                     |
| غلو.                                      | • إشراف: أ.د. بكر طوبال أو                        |
| إياته                                     | 🗆 مصادر مفهوم القدر في رو                         |
|                                           | • كونش ياوز،                                      |
| ماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٤م، رسالة دكتوراه. | • إستانبول: معهد العلوم الاجت                     |
|                                           | ● إشراف: أ.د. أحمد سربيل،                         |
|                                           | 🗆 المجزة.                                         |
| ● ص ۱۵.                                   | ● حسن عليملر،                                     |
| بة، جامعة سلجوق، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.    | • قونيا: معهد العلوم الاجتماعي                    |
| •                                         | • إشراف: 1.د. سلمان توبراك                        |
|                                           |                                                   |
|                                           |                                                   |

\_ 444 \_

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.

مسألة المعرفة عند الغزالي.

● إشراف: د. مصطفى جاغريجي.

□ مسألة صفات الله عند أصحاب الحديث.

جمیل باغلاما.

| أهل السنة والمعتزلة.                              | 🗖 مفهوم الأبدية عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● ص ٥١.                                           | ● حسين بيرق ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.     | ● قونيا معهد العلوم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د. شرف الدين كولجوك.                              | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لاطون ونقده من زاوية الكلام عن الماتوريدي.        | 🗆 ـفهوم الإله عند إنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • ص ۱۱۵ .                                         | <ul> <li>نري أدي كرزل .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٩، رسالة ماجستير.     | ● أنقرة: معهد العلوم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د، إبراهيم أغه جوبوكجو.                           | • إشراف: البروفيسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - الإمام الأشعري.                                 | □ مهفوم الإنسان عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • ص ٦٥.                                           | • إسماعيل طاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.     | • قونيا: معهد العلوم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د. شرف الدين كولجوك.                              | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الماتوريدَيَيْنَ."                                | 🗖 مفهوم التأويل عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   | • حسين أويسال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩٢م. | • إزمير: معهد العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | رسالة ماجستير.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . أهل السنة والمعتزلة .                           | □ مفهوم التوحيد عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🗢 ص ۲۵۱.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| د.م. سعيد يازيجي أوغلو.                           | <ul> <li>إشراف: البروفيسور المرافقيسور المرافقيسو</li></ul> |

- 🗆 مفهوم الحكمة والرزق عند الماتوريدي .
- أحمد جيهان . ص ٨٥.
- قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروفيسور د. جاهد تونج.
  - □ مفهوم الشفاعة في القرآن والسنة.
    - عصمت أرجماً .
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: د. بكر طوبال أوغلو.
  - 🗖 مفهوم الشيطان في العقيدة الإسلامية
    - إلياس جلبي.
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
  - البروفيسور د. صالح طوخ\!
- □ منفهوم العدالة عند سيف شريف الجرجاني في كتابه شرح المواقف وعند
   القاضي عبدالجبار في كتابه «شرح الأصول الخمسة».
  - فخر الدين كوركماز. ص ٦٧.
  - أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: أ.د، أمر الله يوكسل.
    - □ مفهوم الغيب في القرآن الكريم.
      - أحمد ربي يلديرن.
    - قونیا: معهد العلوم الاجتماعیة، جامعة سلجوق، ۱۹۸٦م، رسالة ماجستیر.
      - إشراف: د. عبدالله طوران.

□ مفهوم النبوة عند الإمام الرباني أحمد فاروقي السرهندي (٩٧١ \_ ١٠٣٤ هـ / ١٩٦٣ \_ ١٦٢٤ م ).

● خير الدين يلماز. • ص ٢٣٣.

● أرضوم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٥م، رسالة دكتوراه.

● إشراف: أ. د. أمر الله يوكسل.

□ مهفوم الوحدانية عند البرصوي والمصري كما جاء في رسالتهما ٥ التوحيد ».

● لطفى بايقال.

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.

● إشراف: د. صالح طوغ.

□ مفهوم صفات التكوين عند المذهب الأشعري والمذهب الماتوريدي.

● توفیق یوجه دوغرو. ﴿ ﴿ ص ٧٤.

● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير.

إشراف: أ.د. حسين آيدين.

□ الملائكة في اعتقاد الإنسان.

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.

إشراف: 1.د. سليمان توبراك.

🗖 منهاج التفكر والنقاش في القرآن الكريم.

● جان إبراهيم قرح . • ص ١٣٤.

● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٧م، رسالة دكتوراه.

● إشراف: البروقيسور د.إ. أغاه جوبوكجو.

| <ul> <li>بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة دكتوراه.</li> </ul>                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◄ إشراف: أ.د. حسين آيدين.                                                                                                               |
| 🗆 نجم الدين عمر النسقي وعقيدته.                                                                                                         |
| € هذا قردي آدم ، 🗨 ص ١٦٧.                                                                                                               |
| ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.                                                                     |
| <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولجوك.</li> </ul>                                                                              |
| 🗆 نظرية النبوة عند ابن رشد.                                                                                                             |
| ● سفكي مومجو أوغلو .                                                                                                                    |
| ● إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٨م،                                                                  |
| رسالة ماجستير.                                                                                                                          |
| ● إشراف: البروقيسور د. محمد آيدين.                                                                                                      |
|                                                                                                                                         |
| □ نظرية النبوة عند الفارابي .                                                                                                           |
| □ نظرية النبوة عند الفارابي .<br>• يشار آيدينلي . • ص ٦٩.                                                                               |
| •                                                                                                                                       |
| ● يشار آيدينلي .                                                                                                                        |
| <ul> <li>يشار آيدينلي .</li> <li>يشار آيدينلي .</li> <li>يورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.</li> </ul> |
| <ul> <li>يشار آيدينلي .</li> <li>يشار آيدينلي .</li> <li>يورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.</li> </ul> |

□ المهدي في الأحاديث وعلاقة المهدي بالدجال وعيسى عليه السلام.

● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.

🖷 ص ۱۸۰،

● سلمان كوزو .

● إشراف: البروفيسور د. سلمان باشاران.

● محي الدين باغجة حي .

□ النبوة والأتبياء في الآيات والاحاديث.

• ص ۱۵۳.

|                                       | <ul> <li>نقد ابن رشد لكلام الأشعرية.</li> </ul>      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 🗢 صن ۹۲.                              | <ul> <li>أ.أمين كوكتار.</li> </ul>                   |
| جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩٠م، |                                                      |
|                                       | رسالة ماجستير.                                       |
| ين.                                   | ● إشراف: البروفيسور د. محمد آيد                      |
|                                       | 🗆 نوح عليه السلام ونبوته.                            |
| 🗣 ص ۱۳۷،                              | • نادم ماجد .                                        |
| نامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.    | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، ج</li> </ul> |
|                                       | <ul> <li>إشراف: د. شرف الدين كولجوك.</li> </ul>      |
| ند متكلمي وقلاسفة الإسلام.            | 🗆 وجود الله ( اثبات الواجب ) عن                      |
|                                       | ● يكر طويال أوغلو .                                  |
| ، جامعة مرمرة، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية</li> </ul> |
|                                       | <ul> <li>إشراف: البروفيسور محمد تانجي.</li> </ul>    |
| رمند • THOMAS AQUINAS ،               | □ وجود الله وصفاته عند الفارابي و                    |
| ● ص ۵۷ ،                              | ● آيدين طوبال أوغلو .                                |
| جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٨م، |                                                      |
|                                       | رسالة ماجستير.                                       |

● إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين.

## علم الحديث

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.

🗨 ص ۲۱.

□ إبراهيم بن عبدالسلام الهاشمي وكتابه ( الأمالي ؛ في الحديث.

مصطفى قاراطاش.

إشراف: د. راشد كوجوك.

□ ابن الجوزى وأحكام النساء.

| نديم أورخان ـ • ص ١٠٠٠.                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة دكتوراه. |
| إشراف: البروفيسور د. قخر الدين إهطار]                                |
| 🗆 ابن خُزيمة وصحيحه .                                                |
| آنبياء يلديريم . • `ص ١١٥٠ .                                         |
| بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.  |
| إشراف: أ.د.م. علي سوتمز.                                             |
| 🗖 أبو أحمد الفتريفي وكتابه عن الحديث.                                |
| يوسف ضياء كسكين ، 🗨 ص ٥٤.                                            |
| إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. |
| ا إشراف: أ.د. يشار قان دمير،                                         |
|                                                                      |

| <ul> <li>□ أبو العباس السراج وكتاب الحديث المشهور «بيتوتة».</li> </ul>                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ● صباح الدين يلديريم . • ص ١٠٥.                                                        |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨م، رسالة ماجستير.                  |
| ● إشراف: د.إ. لطفي چاكان.                                                              |
| □ أبو الفتح الأزدي وكتاب «المخزون» في علم الحديث.                                      |
| ● علي وصفي كورت . ● ص ۲۸٠.                                                             |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.                 |
| • إشراف: د. يشار قان دمير،                                                             |
| <ul> <li>أبو بردة بن عبدالله وكتابه الحديث.</li> </ul>                                 |
| ● إسماعيل باباجان . • ص ٢٩ .                                                           |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.                 |
| ● إشراف: د. إ. لطفي جاكان.                                                             |
| □ أبو يكر المروزي وكتاب الجمعة وفضلها.                                                 |
| ● نجلت أرمان . • ص ٤٨.                                                                 |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.                 |
| ● إشراف: 1.د. إ. لطفي چاكان.                                                           |
| □ أبو بكر بن مجاهد وكتاب السبأ.                                                        |
| ● رحيم طوغرال . • ص ٤٣٢.                                                               |
| <ul> <li>إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٨٤.</li> </ul> |
| رسالة ماجستير.                                                                         |
| ● إشراف: أ.د. أورخان قارميش.                                                           |

| لي٠                                           | <ul> <li>إشراف: ۱.د. رمضان آيوا</li> </ul>     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ه عن الحليث.                                  | 🗆 أبو حفص القطاني وكتابا                       |
| ● ص ۱۲۵.                                      | • محمد أيكاج .                                 |
| جتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.   | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الا-</li> </ul> |
| <u>ر</u> ك.                                   | ● إشراف: أ.د. راشد كوجو                        |
| عن الحديث.                                    | □ أبو مسلم الكجي وكتابه                        |
| • ص ۱۳۳                                       | • عبدالله قيليج .                              |
| جتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.   | • إستانبول: معهد العلوم الا                    |
| دمير.                                         | ● إشراف: أ.د. يشار قان ه                       |
| ملم الحبيبير                                  | 🗆 أبو هريرة ومكانته في ع                       |
| ● صن ۱۷۹.                                     | ● علي توق صاري ،                               |
| جتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٨٢م، رسالة ماجستير.   | • تيصري: معهد العلوم الا-                      |
|                                               | ● إشراف: أحمد كول،                             |
| علم الحديث.                                   | □ أبو هريرة ومكانته في ا                       |
| ● ص ۲۷۰.                                      | ● علي طوق صاري .                               |
| جتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة دكتوراه. | • بورصة: معهد العلوم الا-                      |
| ين.                                           | • إشراف: أ.د. حسين آيد                         |
|                                               |                                                |
|                                               |                                                |

\_ 484 \_

🛘 أبو جعفر الطحاوي ( حياته وآثاره وحديثه بين كتاب معاني الآثار ).

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.

● هارون رشید دمیریل ۔ 🐞 ص ۱۱۷.

| الخديث.                                   | □ الاحاديث القدسية في علم                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ● ص ۱۰۵.                                  | ● حياتي يلماز .                                                                   |
| ماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| مير ،                                     | ● إشراف: 1.د.م. يشار قان د                                                        |
| .1                                        | 🗆 الأحاديث المتواترة ومسألتها                                                     |
| 🗣 مین ۱۲۸،                                | • بلال ساكلان .                                                                   |
| اعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.  | • إستانبول: معهد العلوم الاجت                                                     |
| •                                         | ● إشراف: د.م. يشار قان دمير                                                       |
|                                           | 🗖 أحاديث المثنوي .                                                                |
| ● ص ۱۸۲،                                  | ● علي يارديم .                                                                    |
| مية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٤م | <ul> <li>إزمير: معهد العلوم الاجتماء</li> </ul>                                   |
|                                           | رسالة دكتوراه.                                                                    |
|                                           | <ul> <li>إشراف: أ.د. بيضا ببلكين.</li> </ul>                                      |
|                                           | □ أحاديث المجمل والمتشابه و                                                       |
| ● ص ۱۱۲،                                  | ● محمد آك يور.                                                                    |
| ، جامعة سلجوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.      | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية</li> </ul>                                 |
|                                           | ● إشراف: البروفيسور د.ع. عث                                                       |
| ني مصادر أصول الحديث.                     | □ آداب تعليم وتعلم الحديث ا                                                       |
|                                           | • إبراهيم خطيب أرغلو .                                                            |
| اعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتما</li> </ul>                                 |
|                                           | ● إشراف: ۱.د. يشار قان دمير.                                                      |
|                                           |                                                                                   |

|                                     | 🗖 إسماعيل بن جعفر وجزره (كتابه)                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ● ص ٩٦.                             | و زكريا توفكجي أوغلو .                                  |
| بامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، ج</li> </ul> |
|                                     | ﴾ إشراف: د. يشار قان دمير،                              |
| حديث.                               | □ إسماعيل بن نُجيد السلمي وكتابه لل                     |
| ● ص ۱۱۷،                            | • حمدي طاشار،                                           |
| بامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، ج</li> </ul> |
|                                     | ● إشراف: 1.د. يشار قان دمير.                            |
| لحديث النبوي لعقبة.                 | □ إعراب الاحاديث وكتاب اعراب ا                          |
| ● ص ۲۲۱،                            | • نصر الدين بوللي .                                     |
| جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul>   |
|                                     | ● إشراف 1.د. محمد اركال.                                |
|                                     | <ul> <li>الأفعال الخاصة بالرسول ﷺ ،</li> </ul>          |
| ● ص ۱۰٤،                            | ● سامي شاهين.                                           |
| جامعة أنقرة ، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه. | • انقرة : معهد العلوم الاجتماعية ، -                    |
| و ،                                 | <ul> <li>إشراف: أ.د.م خيري قيرباشي أوغا</li> </ul>      |
|                                     |                                                         |

🗣 ص ۱۰۳.

● أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.

🛘 آراء المعتزلة في الحديث.

● إشراف: أ.د. إبراهيم جانان،

• توحيد باكان .

| صور من جليد.                               | □ إنشاء مصنف سعيد بن ما                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 🖷 ص ۲۳۱.                                   | ● علي آك يوز .                                  |
| تماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاج</li> </ul>  |
|                                            | ● إشراف: أ.د. إ. لطفي چا                        |
| » الحديث،                                  | 🛘 الإنفاق والتصدق في ضو                         |
|                                            | • نجم الدين شكر.                                |
| ماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.  | ● قيصري: معهد العلوم الاجت                      |
| • 4                                        | • إشراف: أ.د. أحمد دميرجم                       |
| , La                                       | □ ببليوغرافية الحديث وتطور                      |
| ● ص ۱۷۱،                                   | ● محمود بشيل .                                  |
| ية، جامعة سلچوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.     | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماع</li> </ul> |
| عثمان كوج كوزو.                            | ● إشراف: البروفيسور. د.ع.                       |
| ه في علم الحديث.                           | □ بدر الدين زركشي ومكانت                        |
|                                            | ● مصطفى جانلي .                                 |
| ماعية، جامعة أرجيس، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير   | • تيصري: معهد العلوم الاجت                      |
| اري ،                                      | ● إشراف: أ.د. علي توك مـ                        |
| لجتمع في ضوء الأحاديث.                     | 🛘 بناء الأسرة وأهميته في الم                    |
| ● ص ۱۲۷،                                   | ● أحمد أونال .                                  |
| اعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>بورصة: معهد العلوم الاجتم</li> </ul>   |
| موغمر.                                     | ● إشراف: آ.د. محمد علي م                        |

- □ تحقيق وتخريج الاحاديث في كتاب تلبيس إبليس.
  - ويسل أوثار . ص١٣٣٠،
- قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروفيسور د.ع. عثمان كوج كوزو.

□ تحليل الأمر والنهي عند السرخسي والغزالي وابن الهمام.

- 🔹 رجب جيجي،
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. اسماعيل لطفي چاقان،

□ التحليل والتعليق على الأحاديث التي تمنع التشبه باليهود والنصارى.

- 🔹 ميرڙ طوق بينار .
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٩٢م،
   رسالة ماجستير
  - إشراف: البرونيسور د.م. جمال صوفو أوغلو.

 □ تخريج الاحاديث المرفوع الموجودة في كنتاب مزكي النفوس الأشراف أوغلو زومي .

- نهاد دالگین.
   س ۱۹۳۰
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. راشد كوچوك.

□ تربية الراشدين في السنة النبوية .

- سلچوق جوشكون . 🔹 ص ١١٦.
- أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٩١م، رسألة ماجستير.
  - إشراف: 1.د. عبدالله آيدين.

● أحمد كول . 🗨 ص ۲۸۹. ● قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٨٩م، رسالة دكتوراه. ● إشراف: د.آ. وهبي أجر. 🗆 النسمية في السنة. ● شهاب الدين شن كولر. • ص ٢٩. ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. ● إشراف: أ.د.إ. لطفي چاقان، □ التصوف والحديث في مرحلة الولادة. عبدالله آیدینلی. ● ص ۲٤٨، ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير. ● إشراف: ١.٤. إبراهيم جانان. □ تعبير الرؤيا في الأحادَيْثَةِ إِ 🔸 ص ۱۳۵. ● نجائى أومًان. ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير. ● إشراف: أ.د. لطفي چاكان. □ تعريف وتصنيف المخطوطات المتعلقة بأصبول الحديث والموجودة في مكتبات

□ التربية والتعليم في المدارس العثمانية بما فيها دور الحديث.

- أمين عاشق كوتلو.
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. إسماعيل ل. جالكان.

المخطوطات والمطبوعات القديمة في بورصة.

| ● إشراف: د. سلمان باشاران،                                             |
|------------------------------------------------------------------------|
| □ الحاكم الترمذي وكتاب الأمثال من الكتاب والسنة.                       |
| • صباح الدين يلماز . • ٢٤٠.                                            |
| ● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، وسالة دكتوراه.  |
| 🗆 حب النبي ﷺ عند الصحابة.                                              |
| ● سيد أفجي . ♦ ص ١٢٢.                                                  |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير. |
| ● إشراف: أ.د.إ لطفي چاقان.                                             |
| □ الحديث في الجغرافيا الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى للإسلام.      |
| ● ك. كمال صانديقجي. • ص ٥٣٨.                                           |
| ● ارضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٢م، رسالة دكتوراه. |
| ● إشراف: البروفيسور د. سعيد خطيب أوغلو.                                |
| <ul> <li>حسن بن سفيان وكتاب الأربعين للحديث.</li> </ul>                |
| ● مصطفی سارس ، ● ص ۵۳،                                                 |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. |
| ● إشراف: آ.د.إ. لطفي چاقان،                                            |
|                                                                        |

\_ 404 \_

□ تعليم الحديث في المدارس ودار الحديث زمن العثمانيين.

● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير.

● صالح قارجابيك . ● ص ١٩٧.

- 🛚 حياة الآخرة في الاحاديث.
  - هارون أوزجليك .
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.
  - إشراف آدد.م. يشارقان دمير.

□ حياة السرخسي وتخريج الأحاديث الموجودة في المجلدين الأولين من كـتاب المبسوط حتى كتاب الزكاة.

- عبدالله يلديز .
- قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة ارجيس،١٩٩٢م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. علي طوق صاري.

□ الحيوانات المذكورة في الاحاديث والمسائل المتعلقة بهذه الحيوانات.

- لطف الله باووز .
- إزميسر: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز ايلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩٢م
   رسالة ماجستير.
  - 🗖 الخطابة النبوية .
  - أحمد لطفي قازانجي. ص ٢٠٤.
  - بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف: البروفيسور د. حسين آيدين.
      - 🗆 الدارمي وسنته.
    - آحمد يلديريم ، ص ١٩٩.
  - يورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: أ.د. محمد علي سؤتمز.

- □ دراسات الحديث في باكستان. ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م رسالة ماجستير. إشراف: آ.د.إ. لطفي جاكان،
   ص ١٦١٠. □ دراسات الحديث في مرحلة تراجع الامبراطورية العشمانية (١٦٩٩م معاهدة كاولوفًا .. ١٨٧٦م المشروطية الأولى ).
  - يونس ماجد . ص ١٠٥٠
- صمصون: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أوندوكوز مايس (١٩مايس) ، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. كمال صندقجي.

 □ دراسة حول الأثار الأدبية النسركية الإسلامية في المراحل الأولى من زاوية الحديث ( منذ البداية حتى نهاية القرن الثالث عشر ).

- عبدالقادر بالايبك.
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: 1.د. ع.
  - □ دراسة عامة حول أحاديث كتاب درة الناسخين.
  - أحمد توباي ، ص ١٠٠ .
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ.
      - □ رحلات من أجل الحديث .
    - يوسف أجيك أل . 🗣 ص ۱۳۱،
    - أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.
      - إشراف: البروفيسور د. طلعت.

| □ الرخصة إلمساحة في الأحاديث.                                          |
|------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>جمال أغبال .</li> </ul>                                       |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير. |
| <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. صالح طوع.</li> </ul>                     |
| الرسول علي الأعظم.                                                     |
| ● آدم يرئيده . • ص ٢٦٩.                                                |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير. |
| ● إشراف: البروفيسور د. اسماعيل لطفي چاتان.                             |
| 🗖 روايات أم حبيبة.                                                     |
| ● آینور اورال ار. 🔷 ص ۱۰۹.                                             |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. |
| ● إشراف أ.د.إ. لطفي جاتان.                                             |
| □ رواية الأحاديث بالمعنى وتنائجها:                                     |
| <ul> <li>نهاد یاتکین ،</li> <li>نهاد یاتکین ،</li> </ul>               |
| ● أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير  |
| ● إشراف: أ.د. عبدالله آيدين.                                           |
| □ رواية الحديث عند أهل البدعة.                                         |
| • محمد شیمشك ،                                                         |
| ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٢م، رسالة دكتوراه.    |
|                                                                        |

| ● ص ۳۳۰.                                  | كامل جاكين .                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| جامعة أنقرة، ١٩٩٠م، رسالة دكتوراه.        | القرة: معهد العلوم الاجتماعية،  |
|                                           | الشراف: أ.د. مجتبي أوغور.       |
|                                           | 🗖 شمائل الرسول ﷺ .              |
| ● ص ۲۵٦.                                  | إبراهيم بيرقدار .               |
| بية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٧م، رسالة دكتوراه. | أرضروم: معهد العلوم الاجتماء    |
|                                           | ا إشراف: أ.د. إبراهيم جانان.    |
|                                           | □ الصحابة الغير عرب.            |
| عية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.   | إستانبول: معهد العلوم الاجتماء  |
|                                           | ا إشراف: أ.د. يشار قان دمير.    |
| بنت أسماء.                                | 🛘 صحيفة الحديث عند جويرية       |
|                                           | ا صلاح الدين يلديريم .          |
| عية، جامعة موموة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.   | الستانبول: معهد العلوم الاجتماء |
|                                           | ا إشراف: د. محمد أزكال،         |
|                                           |                                 |
|                                           |                                 |

- TOV -

□ سليمان بن أحمد الطبراني وكتابه فضل الرأي وتأليفه في الحديث.

● مجداد أولوجام .

● إشراف: آ.د. يشار قان دمير.

🖷 ص ۱۳۰.

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.

□ شبهات حول الحديث في القرون الهجرية الأوائل وإنكار الأحاديث.

- □ طريق الأدب من زاوية أحاديثه ( علي بن حسين الأماسيالي ).
  - صبري جاب. الله ص ١٣٤.
- إذمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٩١م،
   رسالة ماجستير.
  - 🔵 إشراف: أ.د. علي يارديم.

□ ظهور ببليوغرافيا الحديث وتطورها ( القرن ١ۦ٤ هـ / ٢-١٠م ).

- زکیرا کولر . ص ۱۷۱.
- قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروفيسور د.ع، عثمان كوج كوزو.
  - □ ظهور علم دراية الحديث والمحدث الفاصل.
  - عزت طوسون.
- بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: د. سلمان باشاران:
  - □ عادات وأعراف أهل الكتاب والجاهلية التي قبلتها والتي رفضتها السنة.
    - 👁 علي عثمان آتش . 🐞 ص ٤٦٣.
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول) ، ١٩٨٩م،
   رسالة دكتوراه.
  - إشراف: أ.د.م. جمال صوفو أوغلو.
    - 🛘 عبدالرزاق بن همام وصحيفتين له.
      - على آك يوز .
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: د. يشار قان دمير.

- □ علاقة ابن التركماني بالبيهقي في مجال الحديث.
  - آدم دولك.
- قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: 1.د. علي طوق صاري.
    - 🗀 🖾 ملاقة القرآن بالسنة.
  - صفوت سانجاقلي. ص ١٣٢.
- بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. سلمان باشاران.
    - 🗆 علم علل الحديث.
  - أيخان تكين أش ، ص ٨٤.
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: آ.د. يشار قان دمير.
- □ علم غريب الحديث، ماهيته وتاريخه ومؤلفيه والمخطوطات الموجودة في مكتبات إستاتبول.
  - وئی کایخال .
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: 1.د. فخر الدين عطار.
      - علم مختلف الحديث.
    - 🖜 إ. لطفي چاكان. 🗣 ص ٣٦٣
  - أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك،. ١٩٨٢م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ.

- □ العلوم النزول والعوالي في السند. ● أحمد يوجل . ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير. إشراف: البروقيسور د. صالح طوغ. □ فصاد ( الحجامة ) في الأحاديث. 🗢 عبدالله كومنه . ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير. ● إشراف: أ.د. فخر الدين عطار، □ الفولكلور الحجازي زمن الرسول ﷺ. ● نبى بوزكورت . 🕒 في ۹۸ . ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه. ● إشراف: أ.د. إسماعيل ل. عاقال. □ القاضي أبو إسحاق إسماعيل الأزدي، وكتاب قضل الصلاة على النبي. **=** على جان طاطلي . ● ص ٦٠،
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. راشد كهموك.
  - قاضى عياض ؛ حياته وآثاره ومنهجه في الشرح.
  - عاكف ڭوتن. 🗩 ص ۱۱۵.
  - بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف: البروفيسور د. محمد س. خطيب أوغلو.

|                                    | مبدالرزاق.                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ● ص ۱٤٥.                           | ● آحمد کلش۔                                            |
| معة أرجيس، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.   | <ul> <li>قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جا.</li> </ul> |
|                                    | ● إشراف: أ.د. صلاح الدين بولاط.                        |
| بر الرواية.                        | 🗆 قيمة صحيح البخاري من زاوية تفسي                      |
|                                    | • حبدالقادر قبطان ،                                    |
| معة ارجيس، رسالة ماجستير.          | <ul> <li>قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جا</li> </ul>  |
|                                    | <ul> <li>إشراف: أ.د. زكي دومان.</li> </ul>             |
|                                    | □ كتاب الأربعين حديث للدار قطئيء                       |
| ● ص ۱۷۱،                           | • محمد عاشقی <i>ن</i> ،                                |
| معة أولوداغ، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. | ● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جاه                   |
|                                    | ● إشراف: أ.د. سلمان باشاران.                           |
|                                    | <ul> <li>كتاب الأربعين للصوفية.</li> </ul>             |
| ● صن ۳۰.                           | ● نيازي بركي،                                          |
| مامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. | ■ إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، ج                  |
| •                                  | •<br>● إشراف: آ.د. يشار قان دمير.                      |
|                                    |                                                        |
|                                    |                                                        |

\_ 771 \_

□ قيمة الأحاديث التصوفية في كتاب قوت القلوب من زاوية منهجية الحديث.

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٨٩م، رسالة دكتوراه.

● إشراف: البروفيسور د. علي عثمان كوج كوزو.

• بلال ساكلان .

● ص ۵۸۳.

□ القيمة النشريعياة للسنة في ضوء فتاوى الصحابة والتابعين في مصنف

| ● ص ۸۲.                                             | ● محمود كواكلي أوغلو.                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| جتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.         | <ul> <li>إستأنبول: معهد العلوم الا-</li> </ul>  |
| اڻ.                                                 | ● إشراف: أ.د.إ. لطفي چاقا                       |
| راه يحيى بن معين وأبو عبدالله بن الحــــن الصوقي عز | □ كتاب الحديث الذي رو                           |
|                                                     | يىخىي،                                          |
| ● ص ۱۵۲.                                            | ● جمال أغيرمان .                                |
| جتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.         | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الا-</li> </ul>  |
|                                                     | ● إشراف: د. راشد كوچوك                          |
| ت للحافظ عبدالغني الأزدي.                           | 🗆 كتاب الغوامض والمبهمار                        |
| ٠١٤٤ ص ١٤٤.                                         | ● عمر بوينو قالين .                             |
| جتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.         | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الا-</li> </ul>  |
|                                                     | ● إشراف: أ.د. إسماعيل لِ.                       |
| ، مصادر الحديث.                                     | 🗆 كتاب اللباس ومكانته في                        |
| ● ص ۲۲۰.                                            | ● محي الدين أويسال.                             |
| عية، جامعة سلچوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.             | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماء</li> </ul> |
|                                                     | ● إشراف: د. محمود دنيز ک                        |
| في الحديث لأحمد الرازي.                             | □ كتاب الناسخ والمنسوخ ا                        |
| ● ص ۷۳.                                             | ● عدنان قدسي .                                  |
| عية، جامعة سلچوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.             | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماء</li> </ul> |
|                                                     | ● إشراف: البروفيسور د.1. ،                      |
|                                                     |                                                 |

□ كتاب البهجة السنية في الأسماء النبوية للسيوطي.

| بة، جامعة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعي</li> </ul>     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                         | <ul> <li>إشراف: أ.د. راشد كوچوك.</li> </ul>             |
| لموجودة في الكتب الستة.                 | <ul> <li>اماهية ومقايسة أقسام التفسير الميام</li> </ul> |
| ● ص ۱۹٤،                                | • حسن گوج.                                              |
| جامعة سلچوق، ۱۹۹۰م، رسالة ماجستير.      | • قونيا: معهد العلوم الاجتماعية،                        |
| كوج كوزوء                               | • إشراف: البروقيسور د. عثمان                            |
|                                         | 🗖 الماتن وجزءه في الحديث.                               |
| 🖷 صی ۶۸ ،                               | <ul> <li>م. عاكف أوزكزز .</li> </ul>                    |
| ىية، جامعة مرموة، ١٩٨٨م رسالة ماجستير.  | • إستانبول: معهد العلوم الاجتماء                        |
|                                         | ● إشراف: د. يشار قان دمير،                              |
|                                         | 🗆 مجالس إملاء الحديث.                                   |
| ● صی ۱۲۸،                               | ● سيقي كنعان،                                           |
| عية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير. | • إستانبول: معهد العلوم الاجتماد                        |
| ر.                                      | • إشراف: أ.د.م. يشار قان دمي                            |
|                                         |                                                         |
|                                         |                                                         |

\_ 777 \_

🗨 ص ٤١،

🖷 ص ۸۶،

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.

🗀 كلثوم بنت محمد وصحيفتها.

□ ليث بن سعد وكتابه في الحديث.

● إشراف: ١٠٤٠ لطفي چاكان،

● جاسم اڤوي،

● حسن جيريت،

|                                          | □ مجالس إملاء الحديث.                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 🖷 ص ۱۲۸.                                 | ● يوكسل أفيل .                                    |
| عية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتما</li> </ul> |
| ٠,٠                                      | ● إشراف: أ.د.م. يشار قان دم                       |
| الحديث.                                  | 🛘 المحاملي وكتاب الدعاء في                        |
| ● مین ۸۱،                                | ● نوزاد صبري أنين.                                |
| اعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتما</li> </ul> |
|                                          | ● إشراف: ۱.د. يشار قان دمير.                      |
|                                          | <ul> <li>محدثي المهد السلجوقي.</li> </ul>         |
| ● ص ۲۳۳.                                 | ● توري طويال أوضلو .                              |
| ية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٤م | • إزمير: معهد العلوم الاجتماء                     |
|                                          | رسالة دكتوراه.                                    |
| خطيب أوغلو.                              | ● إشراف: البروفيسور د. محمد                       |
| لهَدي".                                  | 🗆 محمد بن مخلد وكتابه في ا                        |
| ● ص ٦٦.                                  | ● إحسان أوزكس.                                    |
| اعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير. | • إستانبول: معهد العلوم الاجتما                   |
| •                                        | • إشراف: أ.د. يشار قان دمير.                      |
| اته وآثاره وأفكاره وعلمه في الحديث.      | 🗖 محمد زاهد الكوثري ؛ حيا                         |
| ● ص ۲٤۱،                                 | <ul> <li>محمد أمين أوزأفشار .</li> </ul>          |
| ، جامعة أنقرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.     | • أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية                   |
| ت کوج یغیت.                              | • إشراف: البروفيسور: د. طلع                       |

| آثاره ومنهجه في شرح صحيح المسلم.   | _<br>□ محي الدين النووي ؛ حياته و                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ● ص ۱۹۰۰                           | •                                                  |
| جامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul> |
|                                    | ا إشراف: ا.د. رمضان أيقالي.                        |
| ارج القرآن.                        | <ul> <li>مسألة تشريع السنة أحكاماً خا</li> </ul>   |
| 🖷 س ۱۰۰،                           | • بنیامی <i>ن</i> ارول .                           |
| جامعة أنقرة، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. | القرة: معهد العلوم الاجتماعية،                     |
| كوج يغيت،                          | <ul> <li>البروفيسور د. طلعت</li> </ul>             |
| ، الحديث                           | □ مسألة صفات الله عند أصحاب                        |
| 🗢 ص ۶۹۵ .                          | € م. خيري قيرياش أوغلو .                           |
| جامعة أنقرة، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه. |                                                    |
|                                    | البروفيسور د. طلعت                                 |
|                                    | □ مستقيم زاده سعد الدين ؛ ح                        |
| • ص ۱۸۹.                           | € محمد يلماز ،                                     |
| جامعة أنقرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه. |                                                    |
| بن خطيب أوغلو.                     | ● إشراف: البروفيسور د. محمد                        |
| وة الإسلامية .                     | 🗆 مصالحات الرسول ﷺ للدع                            |
| 🛥 صن ۲۰۶،                          | • عابدين سوغز،                                     |
| جامعة أنقرة، ١٩٨٢م، رسالة ماجستير. |                                                    |
| كوجة يغيت.                         | <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. طلعت</li> </ul>      |

| 🗆 مفهوم الحديث عند أبي حنيفة ومنهج الحديث في المذهب الحنفي.            |
|------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>إسماعيل حقي أونال.</li> <li>مس ٣٢٩.</li> </ul>                |
| ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.    |
| ● إشراف: البروفيسور د. طلعت كوجه يغيت.                                 |
| □ مفهوم الشفاعة في القرآن والسنة.                                      |
| ● عصمت أرچما،                                                          |
| ● إستانيول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٦م رسالة ماجستير.  |
| ● إشراف: أ.د. يكر طوبال أوغلو.                                         |
| □ مفهوم الفتنة في أحاديث الرسول ﷺ.                                     |
| • علي جليك.                                                            |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير. |
| ● إشراف: د.م. يشار قان دمير إ                                          |
| □ مفهوم المحبة في القرآن والسنة وخاصة حب الله.                         |
| ● راشد کوچوك . • ص ۱۲۸.                                                |
| ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٤، رسالة دكتوراه.  |
| ● إشراف: البروفيسور د. صالح طوغ.                                       |
| □ مقايسة القرآن بالتوراة من ناحية القصص.                               |
| ● يشاركورت . • ص ٢١٧.                                                  |
| ● صمصون: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.  |
| <ul> <li>إشراف: البروفيسور د. سليمان أتش.</li> </ul>                   |
|                                                                        |

| بامعة أنقرة، ١٩٨٧م، رسالة دكتوراه.        | <ul> <li>انقرة: معهد العلوم الاجتماعية، ج</li> </ul> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| خطيب أرغلو،                               | <ul> <li>إشراف: البروقيسور د.م. صعيد -</li> </ul>    |
| تعلم الحديث.                              | 🗆 مكانة المدارس ودار الحديث في                       |
|                                           | • صالح كارجابيك .                                    |
| جامعة الولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير.     | • بورصة: معهد العلوم الاجتماعية،                     |
|                                           | • إشراف: د.م. سلمان باشاران.                         |
| بث ( في القرن الثباني حبتى القبرن الخبامس | □ مكانة النساء في علم الحدي                          |
|                                           | الهجري).                                             |
| • ص ۲٤٥.                                  | ● نظر الدين برللي.                                   |
| ، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.      | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية</li> </ul> |
|                                           | ● إشراف: أ.د.م. يشار قان دمير.                       |
| ميته بين علوم الحديث.                     | 🗆 مكانة علم الجرح والتعديل وأه                       |
| ● مص ۱۸۰                                  | A A If                                               |
|                                           | ● عبدالرحمن غيش.                                     |
| جامعة سلچوق، ۱۹۹۱م، رسالة ماجستير.        |                                                      |
|                                           |                                                      |
|                                           | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul>   |

□ مكانة الخطابي في علم الحديث ومنهجه في الشرح.

● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ ١٩٩٠م، رسالة دكتوراه.

🗨 ص ۲۲۹،

● صالح كارجابيك . ● ص ٣٨٩.

• إشراف: ا.د. سلمان باشران،

● طلعت سكالي.

□ مكانة العيني في ثقافة الحديث.

 □ مكانة يحيى بن معين في علم الحديث. ● مصطفى أيشيق. قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير. ● إشراف: آ.د. على طوق صاري. □ المهدي في الأحاديث وعلاقة المهدي بالدجال والمسيح عليه السلام. ● سلمان کورو . • ص ۱۵۳. بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير. إشراف: البروفيسور د. سلمان باشاران. 🗖 موسى جار الله بيغى ؛ حياته وأفكاره وآثاره. ● محمد گورمز . 🗨 ص ۱۲۱، ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٩ م، رسالة ماجستير. ● إشراف: البروفيسور د.م. سعيد خطيب أوخلو. □ النبوة والأنبياء في الآيات والأحاديث. ● محي الدين باغجة جي. • ص ١٨٠. ● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة دكتوراه. إشراف: أ.د، حسن آيدين. 🗖 النبي ﷺ والطب. ● محمود دنيز كوشلاري . 🗣 ص ۱۸٤. بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.

\_ W7A \_

● إشراف: آ.د.م يشا قان دمير.

|                                                  | 🗖 النبي ﷺ والطب.                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ● ص ۱۵۷.                                         | ● محمود دنيز كوشلاري.                            |
| ية، جامعة سلچوق، ١٩٨٢م، رسالة دكتوراه.           | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماع.</li> </ul> |
| اهرية وفقهاء الحنفية، وأسباب الاختىلاف بينهما في | 🗆 نقاشات بين محدثي الظ                           |
| ي.                                               | القرنين الخامس والسادس الهجر                     |
| , 1YA •                                          | . ታድ ኮሪ፡ •                                       |

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩٢م، رسالة دكتوراه.

إشراف: البروفيسور د.ع. عثمان كوج كوزو.

□ نقد الرجال في الحديث ( الجرح والتعديل ).

● أمين عاشق كوتلو . . ۱۹۱ س

إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.

● إشراف: أ.د. إسماعيل ل، چاقان.

🗆 وهم التأويل.

79-6-0

● محمود قيرق بينار.

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.

● إشراف: البروقيسور د. صالح طوغ.

🗆 وكيع بن الجراح وكتابه في الحديث.

● أحمد يوكسل .

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.

● إشراف: 1.د. فخر الدين عطار.

🗖 يحيى بن معين ومنهجه في الجرح والتعديل.

🖷 ص ۱۰۹. أردينچ أهاتلى.

- بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروفيسور د. سلمان باشاران.
    - 🗆 اليهودية واليهود في الأحاديث.
  - فؤاد كوئل ،
     فؤاد كوئل ،
- إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: آ.د. عمر فاروق كهرمان.
  - □ يوسف أفندي زاده عبدالله حلمي ومكانته في شرح الحديث.
    - أحمد توباي. ص ٢٠٠.
  - إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف أ.د، إسماعيل لجاقان.

## مّاريخ الأديان

- □ اجتماعية الجماعات الدينية والجماعات النصرانية.
- بولند شناي. ص ٩٠.
- بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: أ.د. عزت آر.
  - □ آدم عليه السلام في التوراة وفي القرآن الكريم .
    - أحمد أوزجان .
  - قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: أ.د. عثمان جيلاجي.

| • |
|---|
| • |
| • |
|   |
| • |
| • |
| • |
|   |
| • |
| • |
| • |
|   |
| • |
| • |
| • |
|   |
|   |

\_ 441 \_

□ آدم عليه السلام في اليهودية والنصرائية والإسلام.

● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٠م، رسالة دكتوراه.

● مصطفى أ.وم.

● إشراف: أ.د. عبدالرحمن كوچوك،

□ الأديان المذكورة في القرآن الكريم .

🌘 ص ۲۳۹.

 □ الأضحية في الأديان الثلاثة الكبيرة. ● أحما، كوج ، ● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير. إشراف: 1.د. إسماعيل لطفي چاكان. □ أقوام عاد وثمود ولوط في الكتاب المقدس والقرآن الكريم . ● محرم يلديز . 🗨 ص ۲۳۲، ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. إشراف: د. عثمان جيلاجي. أهل الكتاب في القرآن. ● م، فاتح كسلر . 🗨 صن ۲۸۵، ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩١م، رسالة دكتوراه. إشراف: البروفيسور د. إسماعيل جراح أوغلو.ل. □ الأوضاع الدينية والاجتماعية للأقليات النصرانية في عهد محمد الفاتح. 🗣 ص ۱۷۷ ، ● زبيدة أرتوك . قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير. ● إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين. □ أوضاع الغير مسلمين الذين يعيشون في الأناضول كما جاءت في سياحة نامة أولياء جلبي . • م، سامي بايبل ، ● قرنيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.

إشراف: د. عثمان جيداجي.

| ● إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٤م، |
|------------------------------------------------------------------------|
| رسالة دكتوراه.                                                         |
| ● إشراف: أ.د. كوناي تومر.                                              |
| □ بحث حول عبادة الحج في الأديان.                                       |
| ● ياتي آدام ، • يصن ١٤٢.                                               |
| ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة؛ ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.    |
| ● إشراف: ١.١. عبدالرحمن كوچوك.                                         |
| □ بحث حول كتاب بيان الديان لابي المعالي محمد بن عبيد الله.             |
| ● مداية إشيق. • ص ٨٥.                                                  |
| ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.    |
| ● إشراف: البروفيسور د. محمد آيدين.                                     |
| □ بحث حول مفهوم النظافة في الاديان.                                    |
| ● ثابت شیمشك ، ● ص ۱۲۳.                                                |
| ● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.    |
| ● إشراف: البروفيسور د. عبدالرحمن كوچوك.                                |
|                                                                        |
|                                                                        |

\_ 444 -

🖷 ص ۲۵۹.

● أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أنقرة، ١٩٨٩م، رسالة دكتوراه.

□ بحث حول العقائد النصرانية من زاوية أسس العقيدة الإسلامية.

🗨 ص ۱۹۳.

□ الإيمان بالآخرة في القرآن والكتاب المقدس.

● محمد پاچاجی،

● إشراف: 1.د. صالح آك دمير.

● أو. سيغي يوجه تورك .

- 🛘 البوذية اليابانية .
- خير الدين شاهين . ص ١٣٥.
- قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: ١.د. شعبان كوزگون.

□ تحليل وتعليق على الأحاديث التي تمنع التشبه باليهود والنصارى.

- میرز توك پینار .
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ آيلول) ، ١٩٩٢م،
   رسالة ماجستير.

□ التربية والشعليم في مدارس الرومية والأرمنية والأوضاع العبامة للمدارس الأجنبية في المراحل الأخيرة للدولة العثمانية ( استانبول ١٩٠٨ ـ ١٩٢٤م ).

- يلال دوغان . ص ١٤٢ .
- بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
  - إشراف البروفيسور د.

□ حادثة الأضحبة من الزاوية الناريخية والاجتماعية في الأناضول.

- أركان أرسلان، ♦ ص ٥٧.
- انقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة حاجت تبه، ١٩٩١م، رسالة ماجستير.
  - إشراف: البروفيسور د. متين أوزبك.

الطوفان في مختلف الأديان.

- خ، إبراهمي أجماز.
- قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أرجيس، رسالة ماجستير.
  - إشراف: د. وهيى أجر.

| □ وتعاليم مؤسس الدين السيخي نانيك.                |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| • حذيفة ساييم .                                   | .1.0                               |
| <ul> <li>قيصري: معهد العلوم الاجتماعيا</li> </ul> | جامعة أرجيس، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير. |
| • إشراف: أ.د. شعبان كوزكون.                       |                                    |
| □ الخداص المقيدية لقدم فاعدن                      |                                    |

● حمزة يازيجي . ● ص ١٤٧.

قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩٧م، رسالة ماجستير.

● إشراف: البروفيسور د. شرف الدين كولجوك.

□ دراسة حول الحلال والحرام من زاوية الكتاب المقدس والقرآن الكريم .

● محمد قاراتاش . ● ص ۲۵۲.

● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلچوق، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.

● إشراف: د، عثمان جيلاجي.

□ الرسالة الإسلامية لإبراهيم ( تدقيق وتحليل الكتاب من زاوية تاريخ الأديان وترجمته للغة التركية المعاصرة ) .

● صمصون: معهد العلوم الاجتماعیة، جامعة أوندوكوز مایس (۱۹مایس)،
 ۱۹۹۱م، رسالة دكتوراه.

إشراف: البروفيسور د. أكرم صاريك.

□ الشهرستاني وكتابه الملل والنحل من زاوية تاريخ الأديان.

● عمر فاروق خرمان .

● إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة إستانبول، ١٩٨٣م، رسالة دكتوراه.

● إشراف: البروفيسور د، حكمت تانيوغ.

- □ ظهور ونطور الكنيسة القديمة السريانية.
- محمد جليك . ص ١٩٤ .
- أرضروم: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أتاتورك، ١٩٨٥م، رسالة دكتوراه.
  - إشراف: البروفيسور د. أكرم صاريكجي أوغلو.
  - □ العادات الجاهلية وعادات أهل الكتاب التي قبلتها السنة أو رفضتها.
    - 🗢 علي عثمان أتش . 💮 ص٢٦٣.
- إزمير: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٨٩م،
   رسالة دكتوراه.
  - إشراف: أ.د.م. صوقو أغلو.
  - □ عصمة الأتبياء في القرآن الكريم والكتاب المقدس.
    - مصطفی سنان اوغلو.
  - بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.
    - إشراف: ۱.د. صائم قيلاوز.
    - □ العقائد التركية القديمة في مدينة خربوط.
      - 🖷 رفعت أراز .
    - أنقرة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة غازي، ١٩٩٢م، رسالة دكتوراه.
      - إشراف: البروفيسور د. دورسون يلديريم.
- □ علاقة المسلمين بغير المسلمين في الأناضول زمن السلاجقةفي القرن الثاني عشر
  - أحمد شرف جران ، 🔷 ص ١٦٩.
  - قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة سلجوق، ١٩٩٢م، رسالة دكتوراه.
    - إشراف: البروقيسور د. محمد آيدين.

| ● ص ۱۰۸،                               | <ul> <li>إسماعيل لطفي شولبان.</li> </ul>           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| جامعة سلچوق، ١٩٩٠م، رسالة ماجستير.     | <ul> <li>قونيا: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul> |
|                                        | <ul> <li>إشراف: د. عثمان جيلاجي،</li> </ul>        |
|                                        | 🗆 تصص الأنبياء.                                    |
| • ص ۱۰۱ ـ                              | ● أوزلم أوزوش قالاي.                               |
| جامعة حاجت تيه، ١٩٩٢م، رسالة ماجستير.  | ● انقرة: معهد العلوم الاجتماعية،                   |
| نکیِڷ∢                                 | • إشراف: البروفيسور د. طلعت                        |
|                                        | □ المجتمع الجاهلي قبل النبوة،                      |
| ۰ امن ۱۸۰ .                            | ● رمضان تاش،                                       |
| جامعة سلجوق، ١٩٨٩م، رسالة ماجستير.     | ● قونيا: معهد العلوم الاجتماعية،                   |
|                                        | • إشراف: آ.د. سليمان توبراق.                       |
|                                        | 🗆 المرأة في الأديان الألهية.                       |
| • ص ۱۱۱،                               | ● علي أري ،                                        |
| ، جامعة أولوداغ، ١٩٨٧م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>بورصة: معهد العلوم الاجتماعية</li> </ul>  |
| ثومر.                                  | • إشراف: البروفيسور د. گوناي                       |
|                                        |                                                    |
|                                        |                                                    |

\_ ٣٧٧ \_

👁 ص ۸۲.

● بورصة: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أولوداغ، ١٩٨٤م، رسالة ماجستير.

□ العلاقة بين الإله والكائنات في الهندوسية

عيسى عليه السلام في الإنجيل والقرآن.

● خليل ئيد .

● إشراف: أ.د. حسين آيدين.

|                                      | □ المستشرقون الألمان وأعمالهم.                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 🔷 ص ۲۸۸.                             | ● عثمان قبليج صوي.                                    |
| ، جامعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul> |
|                                      | ● إشراف: آ.د. بكر قارليغا.                            |
| 1                                    | <ul> <li>المعبد في الأديان الألهية.</li> </ul>        |
| ● ص ۲۸۷.                             | ● أحمد كوج .                                          |
| جامعة أولوداغ، ١٩٩٢م، رسالة دكتوراه. | • بورصة: معهد العلوم الاجتماعية،                      |
| مر ،                                 | ● إشراف: البروفيسور د. گوناي تو                       |
|                                      | □ مفهوم الرب في العهد القديم.                         |
| • ص ۱۲۴ ،                            | <ul> <li>ترنجاي أوز فورال.</li> </ul>                 |
| جامعة دوكوز أيلول (٩ أيلول ) ، ١٩٩٠م |                                                       |
|                                      | رسالة ماجستير.                                        |
|                                      | <ul> <li>إشراف: د. أورخان سيفي بيوجه</li> </ul>       |
| للأديان الإلهية .                    | □ مفهوم النبوة في الكتب المقدسة ا                     |
| 👁 ص ۲٤٧ .                            | ● بكر بوزداغ .                                        |
| جامعة أولوداغ، ١٩٩١م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>بورصة: معهد العلوم الاجتماعية،</li> </ul>    |
| مو ،                                 | ● إشراف: البروفيسور د. گوناي تو                       |
| نصرانية .                            | □ مفهوم نهاية المدنيا والآخرة في ال                   |
| ● صن ۱۵۳ .                           | • غالب أتاساكون .                                     |
| نامعة سلچوق، ١٩٨٩م ، رسالة ماجستير.  | • قونيا: معهد العلوم الاجتماعية، ج                    |
| ين ،                                 | • إشراف: البروفيسور د. محمد آيد                       |

| ◄ ص ٨٠٠                           | • عبدالوهاب تاشتان.                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| مة أرجيس، ١٩٨٦م، رسالة ماجستير.   | <ul> <li>قيصري: معهد العلوم الاجتماعية، جام</li> </ul>   |
|                                   | <ul><li>إشراف: د. هارون گونگور.</li></ul>                |
|                                   | 🗆 الوديمة ومبادئها .                                     |
| ا من ۷۹۰                          | ● كورشات دميرجي .                                        |
| معة مرمرة، ١٩٨٨م، رسالة ماجستير.  | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جا</li> </ul> |
|                                   | ■ إشراف: أ.د. فاروق خرمان.                               |
| اه دینهم ،                        | 🗆 اليهود في القرآن الكريم والمواقف تجا                   |
|                                   | ■ سليمان سايار .                                         |
| معة مرمرة، ١٩٨٥م، رسالة ماجستير.  | ■ إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، چاه                  |
|                                   | ● إشراف: د. إسماعيل ل. چاكان.                            |
|                                   | □ اليهودية واليهود في الأحاديث.                          |
| ● صن ۱۹۱،                         | ● فؤاد گونل ،                                            |
| أمعة مرمرة، ١٩٩١م، رسالة ماجستير. | <ul> <li>إستانبول: معهد العلوم الاجتماعية، جا</li> </ul> |
|                                   | ● إشراف: أ.د. عمر فاروق خرمان .                          |
|                                   |                                                          |

\_ YV9 \_

🗨 ص ۲۱۷ ،

● صمصون: معهد العلوم الاجتماعية، جامعة أوندوكوز مايس (١٩مايس)،

□ مقايسة بين القرآن والتوراة من زاوية القصص.

□ نشاطات المنصرين النسطوريين في محيط آسيا الوسطى.

یشار کورت .

١٩٩١م، رسالة ماجستير،

● إشراف: البروفيسور د. سليمان أتش.



## المربد في حسالم النتب المطبوعة

حرصاً منا على تعريف قراء مجلتنا بالجديد في عالم الكتب العلمية الشرعية المؤلفة أو المحققة أ فإننا عزمنا على أن نفرد باباً في كل عدد من أعداد مجلتنا للمستجدات في عالم المطبوعات.

وهذا الباب مفتوح مجاناً لمراكس البحث العلمي ودور النشر كما هو مفتوح للعلماء والباحثين والدارسين.

وكل منا نطلبه ممن يحب أن يتحفنا ويتحف القراء الكرام بالجديد من انتباجه أن يتفضل فيرسل لنا: اسم الكتاب، واسم المؤلف ومخققه، وحجم الكتاب، واسم دار النشر وعنوانها مع رقم الهاتف.

ويمكن ارسال هذه المعلومات على العنوان التالي:

( المملكة العربية السعودية ـ الدمام ص.ب: ١١٢٤٩ الرمز البريدي: ٣١٤٥٣ ) .

ومنطلقنا فيما ندعو إليه التعاون على البر والتقوى . والحمدشرب العالمين

رئىسى استمدير ۇيوپخىبرۇلان لالزبىري

للاستفسار يُورَ عَلِ الانقبال عَلَى النداء (البيريج) رَفِيم / ١٩٨ ٨٧٦٣٨ الدستفسار يُورَ م / ١٩٨ ٨٧٦٣٨ ع. السيفودية - سلفويت : ٨٣٧٢٥٩٨ -٤٠

| المحقق وحجم الكتاب                        | الناشر                                          | المؤلف                                       | أسم الكتاب                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجلدان<br>(رسالةماجستير)                  |                                                 | إعداد علي بن عمر بالبحداح                    | المُدخَن إلى شرح المنتة<br>للإمام النفوي                                                                                                    |
| <b>ڈ</b> لاٹ مجلدات                       | دار الأنداس الخشيراء<br>جدة<br>هاتف ١٨٢٥٢٠٩     | اختیار محمد بن حسن بن عقیل                   | المقتار المعبون من اعلام القرون<br>مختار من تسعة عشر كتاباً من<br>القرن الثامن حتى القرن الثالث<br>عشر ١٠٠٠ ترجمة من اصل<br>عشر ٢٨٠٠٠ ترجمة |
| مجلد <i>ان</i><br>محمودمقراوي             |                                                 | أبق القاسم خلف بن عبداللك بن<br>بشكوال ت٧٨هـ | القرامض والمبهمات                                                                                                                           |
| مجاد ۲۷۶ منفعة<br>(رسالةماجستير)          |                                                 | عبدالرحمن بن أحمد بن محمد                    | أحكم الجرار في الفقه الاستلامي                                                                                                              |
| د عبدالله بن إبراهيم<br>الطريقي/ ١٤٩منفحة | دار للسلم-الرياش<br>س-۱۷۲۵/هـ۲۹۳۱۱              | محمد بن علي<br>المعروف بابن النقاش ش٧٦٧هـ    | المَدْمة في استعمال أهل الذَّمَّة                                                                                                           |
| مجلد ۱۰۰ منفعة<br>(رسالةماجستير)          | مكتبة المبديق-الطائف<br>ماتف٧٣٢٣٣٧<br>مارب ٢٥٦٢ | عدالمجيد بن سالم المشعبي                     | التنجيم والمنجمون<br>وحكمهم في الإسلام                                                                                                      |
| مجلد،ن                                    |                                                 | د. محمد المبيد الوكيل                        | الأمويون بين الشرق والغرب                                                                                                                   |
| مجلدان                                    | دار القلم – يمشق<br>حليونيصب٣٢ه٤                | د، محمد رجب البيرمي                          | النهضة الإسلامية في<br>سير أعلام المامسرين                                                                                                  |
|                                           | 1                                               | إبراهيم محمد العلي                           | الأحاديث الصحيحة في قصيص<br>الأنبياء والمبارهم                                                                                              |
| الجرء الأول<br>٥٠٧ منفحة                  | دار الصميعي                                     | سليمان بن نامس العلوان                       | تحاف أهل الفضل والإنصاف<br>ينقض كتاب أبن الجوزي دفع شبه<br>التشبيه وتعليقات السقاف                                                          |

| المحقق وحجم الكتاب                                     | الناشر                                                                            | للولف                                                        | اسم الكتاب                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجلدان<br>(رسالةماجستير)                               | مكتبة الغرباء الأثريه<br>المدينة المنوره<br>هاتف ۸۲٤٣٠٤٤                          | خالد بن عبداللطيف نن محمد نور                                | <u> </u>                                                                                                                                                      |
| الحزء الثالث<br>۷۱ه <b>منفحة</b>                       | دار السنة - السعودية<br>الخبر مس ب ٣٤٠٣<br>هاتف ١٤٦٧٤٩                            | 4 -                                                          | جامع أحكم النساء<br>ا                                                                                                                                         |
| تعليق الشيح محمد<br>ين همالج العثيمين<br>مجلد ١١١ مشحة | المؤتمن للمشر والتوزيع                                                            | شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب                                | تتعليقات عنى كشف الشمهات                                                                                                                                      |
| عجاب<br>۱۹۷۶ میشمة                                     | الرياش منب ١٩٧٨٦<br>ماتف ١٩٨٨ ٤٦٤                                                 | جمعها فضييلة الشيخ<br>عبدالرحمن بن تامير<br>السعدي رحمه الله | طريق الوصل إلى المأمول بمعرفة<br>القواعد والضوابط والأصول أكثر<br>من ١٠٠٠ قاعدة وضابط وأصل<br>وفائدة مختارة من كتب شيخ<br>الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم |
| خرج أحاديثها<br>عبدالقاس السندي<br>المجلد الثاني       | دار المار ۹ شارع البب<br>الاخضر – ميدان الحسين<br>حركب ۲۱ هليوبوليس<br>ش۵۸ - م۹۸۵ | عبدالله بن محمد بن راحم                                      | خُطُبِ الجُدِّع والأعياد ألقيت<br>على منبر خير العماد                                                                                                         |
| د. راشد بن<br>محمد الهزاع<br>مجاد ۲۵ هسامه             | دار الغراز – جدة<br>من پ ۲۱۹<br>ش۸۰۲۹۰۸                                           | محقوظ بن أحمد أبن المطاب<br>الكلوزاني ت- ١ ٥ هـ.             | لتهذيب غي الغرائض                                                                                                                                             |
| أحمد وسدمي ابني<br>محمد السويل<br>مجلد ١٦ ومعقمة       | دار المسلم – الرياض<br>مسب ١٧٣٥٦<br>ماتف ١٩٣١١٤٩                                  | الشيخ محمد بن ممالح العثيمين                                 | متح ذي الجلال والإكرام بشرح<br>المرغ المرام دكتاب الطهاره»                                                                                                    |
| حسن أحمد العثمان<br>\$4 منفحة                          | الكتبة الكيه - مكه<br>الكرمه ت ٥٣٤٠٨٢٢٥                                           | جمال الدين عثمان بن عمر المعروة<br>بابن الحاجب ت ٦٤٦ هـ      | الشافية في عدم التمدريف                                                                                                                                       |
|                                                        |                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                               |

| المحقق وحجم الكتاب                                 | الناشر                                            | للزلف                                | اسم الكتاب                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| مجان<br>۳۷۹ منقعة                                  | دار المأمون<br>التراث مس ب ۲۹۷۱<br>ماتف -۲۲۲۹۸۲   | طي رضاً بڻ عبدالله بڻ علي رصا        | الفتارى الحديثيه                                  |
| ۷۵۱ مىقمة<br>رسالة ماجستير                         |                                                   | تامس بن علي الشيخ                    | مباحث المقيدة في سورة الزمر                       |
| عواد عبدالله المنتق<br>(رسالةدكتوراه)<br>۱۵۹مىلىمة | مکتبة الرشد – الرياش<br>مرب ۱۷۵۲۲<br>مانف ۱۵۹۳۶۵۱ | ابن قيم الجورزية                     | اجتماع الجيوش الاسلامية                           |
| ۲۲۴میفعة<br>رسالةماجستیر                           |                                                   | عراد عبدالله المعتق                  | المتزلة واعبراهم القمسة ومرقف<br>أهل السنة منها   |
| عمدي عبدالمجيد السلف<br>٤ مجلدات                   |                                                   | عبدائمق الإشبيلي                     | الاحكام الهينطي                                   |
|                                                    |                                                   | د عبدالغفور البلوشي                  | الأحاديث القدسية في دائرة<br>الجرح و لتعديل       |
| ج سمسليمان النوسري                                 |                                                   | اين الجوري                           | درء اللوم والشبيم في صبوم<br>يوم الفيم<br>        |
| أديب محمد الغزاري                                  | دار البشاش                                        | اين قدامة المقدسي                    | ذكر النار اجارتا الله منها                        |
| جاسم سليمان التوسرس                                | بیروت لیڈن<br>میرپ                                | ابن عبدالهادي الدمشقي                | القراعد الكلية والضبرابط الفقهية                  |
| د. عامر هسڻ هسري                                   | 11-0100                                           | الإمام أبي الفضل عبدالرمعن<br>الرازي | كتاب فضائل القرأن وتلاويته                        |
|                                                    |                                                   | محد بن نامير العجمي                  | علامة الكريث الشيخ<br>محمد الغلف الدحيان          |
| ١٤ مجلد                                            | الرسالة<br>بيروټ ص.ب ۷۶۹۰<br>هاتف ۳۱۹۰۳۹          | الشخ محمد الفضر الجكني<br>الثبنتيطي  | كوثر المعامي الدراري في كشف<br>خبايا صحيح البخاري |

| المحقق وحجم الكتاب                   | الناشر                                                                         | المؤلف                                                    | اسم الكتأب                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| محمد جمعة الكردي<br>١٢٠ صفحة         | الرسالة                                                                        |                                                           | ناوى العز بن عبد السلام                     |
| عبد الرحيم أحمد المساسلة<br>147 مفحة |                                                                                | إاين أبي الدنيا                                           | سفة الجنة وما أعد الله<br>إهلها من النعيم   |
| محمد خیر یوسف                        | ابن حزم<br>بیروت ـ لبنان<br>ص.ب۱٤/٦٣٦٦ ماتف ۸۳۱۳۳۱                             | محمد بن طولون                                             | لأربعون في الرحمة والراحمين                 |
| محمد خیر یوسف<br>۳۱۲ صفحة            |                                                                                | ابن أبي الدنيا                                            | نصر الأمل                                   |
|                                      |                                                                                | فواز زمرلي                                                | القول المنيف في حكم<br>العمل بالحديث الضعيف |
|                                      |                                                                                | عبد السلام علوش                                           | علم زوائد الحديث                            |
| مجلدان<br>۹۷۸ صفحة                   | 6.                                                                             | محيي الدين عطية ـ صلاح<br>الدين حقتي المحمد الخير<br>يوسف | دليل مؤلفات الحديث<br>الشريف المطبوعة       |
| ماجد الحموي<br>٤ مجلدات<br>١٨٠٠ صفحة |                                                                                | ابن رشد                                                   | بداية المجتهد ونهاية المقتصد                |
| مجلد<br>۳۳۶ صفحة                     |                                                                                | مفيد خالد عيد                                             | العلاقة بين الفقه والدعوة                   |
| ٤٢٢عفحة                              | دار النفائس<br>ص.ب ۲۱۱۵۱۱<br>الرمز البريدي ۱۱۱۲۱<br>عمان/الأردن<br>ماتف ۲۹۳۹٤۰ | د. صلاح الخالدي                                           | التغسير والتأويل                            |

| المحنق وحجم الكتاب                           | الناشر                                         | المؤلف                                       | اسم الكتاب                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۰ صفحة                                     | دار النفائس                                    | د. محمد نعيم ياسين                           | أبحاث فقهية في قضايا<br>طبية معاصرة                                                       |
| مجلد<br>معندة عبضة                           | دار الهجرة<br>الثقبة<br>هاتف ۲۰۰۴              | محمد عمر بازمرل                              | الإضافة ـ دراسات حديثية                                                                   |
| مجلد ٥٩٠ صفحة                                | المؤلف                                         | الطيب بن عمر بن الحسين                       | السلفية وأعلامها في<br>موريتانيا                                                          |
| أشرف بن عبد<br>المقصود<br>المقصود<br>المقصود | مكتبة أضواء<br>السلف<br>الرياض<br>هاتف ٢٣٢١٠٤٥ | السعدي ـ ابن باز ـ ابن<br>عثيمين ـ ابن فوزان | فقه وفتاوى البيوع                                                                         |
| أشرف بن عبد<br>المقصود<br>۵۲۸ صفحة           |                                                | ابن عبد الهادي العبل                         | مغني ذوي الأفهام عن<br>الكتب الكثيرة في الأحكام<br>على مذهب الإمام المبجل<br>أحمد بن جنبل |
| مجلد ۸۸۰ صفحة                                | •                                              | د. محمد البرازي                              | حجاب المسلمة                                                                              |
| مجلد<br>۱۳۰ صفحة                             | دار الحميضي<br>الرياض<br>هاتف ۲۲۰۹۲۵           | مدحت حسن الفراج                              | آثار حجج الترحيد في<br>مؤاخلة العبيد                                                      |
|                                              |                                                |                                              |                                                                                           |
|                                              |                                                |                                              |                                                                                           |

| المحقق وحجم الكتاب                                                             | الناشر                                                | المؤلف                          | اسم الكتاب                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بدر بن عبدالله البدر<br>مجلد<br>172 صفحة                                       |                                                       | الحافظ العلائي                  | ظم الفرائد لما تضمنه<br>مديث ذي الهدين من<br>فوائد          |
| مشهور بن حسن<br>آل سلمان<br>إياد بن عبد اللطيف<br>القيسي<br>القيسي<br>٢٠٨ صفحة | دار ابن الجوزي                                        | ابن القيم                       | واثد حديثية                                                 |
| ۸۴ صفحة                                                                        | دار الصميعي                                           | د. محمد بن عبد الرحمن<br>الخميس | موضيع مقاصد<br>المصطلحات العلمية في<br>الرسالة التدمرية     |
| ۳۰ صفحة                                                                        |                                                       | د. محمد بن عبد الرحمن<br>الخميس | نتح المعبرد في بيان<br>الهقوات في كتاب بدّل<br>المجهود      |
| علي الشيل<br>١٨٦ صفحة                                                          | 50                                                    | شيخ الإسلام ابن تيمية           | قاعدة في الرد على الغزالي                                   |
|                                                                                |                                                       | د. محمد بن عبد الرحمن<br>الخميس | التنبيهات السنية على<br>المهضوات في كساب<br>المواهب اللدنية |
| inin 1840                                                                      | دار الوطن                                             | محمد بن صالح العثيمين           | فقه المبادات                                                |
|                                                                                |                                                       | حبد العزيز بن باز               | الإيمان بالقضاء والقدر                                      |
| عمر بن غرامة<br>العمروي                                                        | دار الفكر<br>لبتان                                    | ابن حساكر                       | تاريخ مدينة دمشق                                            |
| تقديم الشيخ سعا<br>ابن سعيد الحجر:                                             | دارهجرالنشروالتوزيع<br>أبها ـ ص.ب: ۲۰۱۶<br>ت: ۲۲۲۱۷۹۲ | مشبب بن علي ثابت<br>القحطاني    | الطرق الميسرة في معاملة<br>الميت من الاحتضار إلى<br>المقبرة |

آرشدو نشریات عمر میاند کتابخالد تخصص دارالحدیث

| المحقق وحجم الكتاب | الناشر                                                | المؤلف                                  | اسم الكتاب                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| غلاف               | دارهجرللنشروالتوزيع<br>أبها ـ ص.ب: ۲۵۱۶<br>ت: ۲۲۲۱۷۹۲ | الدكتور السيد الحجر                     | جهود المسلمين في ميدان<br>البحث العلمي ومناهجه<br>وتقنياته |
| غلاف               |                                                       | الدكتور سليمان الخطيب                   | التغريب والمأزق الحضاري                                    |
| غلاف               |                                                       | يحيى يزيد سليمان الحكمي                 | مرشد الإخوان في اختيار<br>الخلان                           |
|                    |                                                       | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                                                            |
|                    |                                                       |                                         |                                                            |